

كنيس كارم قير كالم المنكر المنكر المنكر المنطب المندق المندق المندق المندود كالمنطب المنطب الاردة والمكتبة

نقس الدار المار ال

KA IN

ندیب ۱ *لقمض مرفتن ک*ا وث



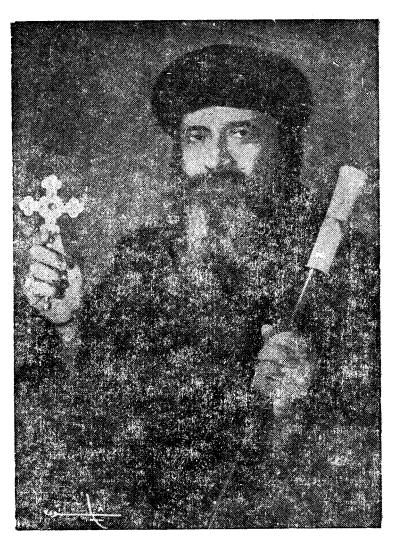

صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الآتبا شنودة الثالث



## مقدمة لجنة النشر

أصدرت اللجنة في الأعوام القليلة الماضية أربعة أحزاء من تأملات هادئة لسفر التكوين لجناب القمص مرقس داود وجمعتها أخيرا قى مجلد واحد سرعان ما نفذ ، ووضعت اللجنة في حسابها أن تصدر في كل عام أكثر من كتاب في التفسير والتأمل في الكتـــاب المقدس ، وبين يديك أيها القسارىء العزيز تفسير لرسالة بولس الرسول الى أهل أفسس (ليوحنا ذهبي الفم) عربه القمص مرقس داود \_ القديس يوحنك ذهبي الفم غني عن التعريف لأنه من آباء الكنيسة \_ ومن أجل هذا جمعت له الكنيسة عظاته وسيجلتها في كتب البيعة باسم العظات الذهبية لجمال أسلوبه ، وما أحب كتابات الآباء اذ تنقل الينا في هذا العصر بأسلوب مفهوم ، أسلوب عالم من علماء الكتساب في هسذا العصر ألا وهو القمص مرقس داود الغني عن التعريف • وقد سبق للجنة أن قدمت عدة كتب منقوله عن آباء الكنيسة منها حياة القديس الأنبا أنطونيوس ، الرسائل الفصحية للقديس أثناسيوس الرسولي ، الروح القدس للقديس الهبروسيوس والصلاة للعلامة أوريجانوس ونرجو أن يكون هــذا الكتاب فاتحة كتب تفسير منقولة عن آباء الكنيسة في العصـــور الأولى ونحن في انتظار أى جهد مبذول في هذا الميدان اذ نحتاج الى مزيد من الجهد تفتقر اليه • خصوصا أننا نحتاج ككنيسة قبطية أرثوذوكسية أن يتجمع لدينا تفسير كامل للكتاب المقددس حتى يمكن الرجوع اليه والاعتماد عليه • راجين أن تذكر أيها القسارى، العزيز عمل اللجنة في صلاتك ي

•

## مقدمة المعرب

ولد يوحنا ذهبى الفم فى أنطاكية سينة ٣٤٧ م من أب وثنى أعتنق المسيحية فيما بعد بفضل تأثير زوجته عليه وسيرتها الصيالحة • أما أمه أنثوسا (Anthusa) فكانت مسيحية تقية ، ولذا عكفت على تربية ابنها تربية مسيحية ، واشبعت روحه بتعاليم الكتاب المقدس ، وثقفت عقله بالعلوم العصرية كالفلسفة والمنطق الغ •

توفى أبوه وكان لا يزال طفلا · وعلى الرغم من أن أمه كانت في ريعان الشباب ، لا يتجاوز عمرها العشرين عاما ، فقد رفضت الزواج مرة أخرى لكى تتفرغ لتربية ابنها وخدمته ·

کان لیوحنا صدیق یدعی باسیلیوس له نفس استعداداته • فعزما علی الحروج الی البراری • لکن أمه توسلت الیه أن لا بعمــل علی ترملها مرة أخری ، بل لینتظر حتی تغادر العالم • فخضع لها اشفاقا علیها ، واحتراما لتوسلها ، سیما وکان قد تعود منذ الطفولة أن یطیعها طاعة کاملة •

ومن ذلك الوقت شرع يعظ بفصاحة نادرة ، وحجج قوية شديدة ، حتى كان كلامه ينفذ الى القلوب ، كما كان يتدفق من فمه كالجواهر ، لذلك سمعي ذهبى الفم .

وقد أشتهر بجرأة نادرة فى تبكيت الحطاة مهما سمت مراكزهم ، الأمر الذى سبب له متاعب كثيرة ، سيما وكانت الرذائل قد ازدادت انتشارا فى القسطنطينية وقتئذ ، شانها شأن سائر المدن الكبيرة .

ولما خلا كرسى بطريركية القسطنطينية سنة ٢٨٧ انتخب له ذهبى را برا اللهم الفهم ، بينما كان لا يزال مقيما في انطاكية • ولما استدعى لاستلام مركزه الجديد رفض الذهاب • لكن الشعب استخدم حيلة فذهب • وحينئذ قوبل بترحيب شديد جدا من كل الشعب ومن الامبراطور والامبراطورة •

لكن الامبراطورة بدأت تبغضه بعد ذلك لأنه كان شسديد التوبيخ للنساء بسبب ملابسهن الخليعة ، ولأسباب شخصية أخرى • فاستصدرت أمرا بنفيه ، ونفى • وفي نفس اليهوم حدثت زلزلة عنيفة فانزعج الامبراطور ، وانزعجت معه الامبراطورة ، واعتبراها علامة على غضب الله على فعلتهما • فاعيد في الحال الى كرسيه • وكان فرح عظيم جدا عند كل الشعب برجوعه •

لم يمض سوى شهرين حتى غضبت عليه الامبراطورة مرة أخرى ، لانها كانت قد طلبت من الأمبراطور اقامة تمثال لها في عاصمة كل ولاية تابعة للأمبراطورية • أما في القسطنطينية فاقيم التمثال من الفضة الحالصة ، ورفع على قاعدة من المرم ، ووضع في الفناء المواجة لكنيسة اجيا صوفيا

وفى يوم الاحتفال بازاحة الستار عن التمثال تخلل الاحتفال كثير من الرقص وأنواع الخلاعة المختلفة • فنسدد يوحنها بهذا كله بغيرة نارية • فاستاءت الأمبراطورة جدا • وازداد غضبها عندما وشى اليها الوشاة بانه قال وهو يعظ فى عيد يوحنا المعمدان انه قد ظهرت هيروديا أخرى ، وطلبت راس يوحنا • فاستصدرت أمرا بنفيه ، وكان ذلك فى ١٥ يونيه سنة عمره وقاسى فى الطريق الى المنفى آلاما شديدة جدا بسبب معاملة وحشية أدت الى موته فى ٤ سبتمبر سنة ٧٠٤ ، وكان مرد عمره وقتئذ ستين سنة • وكانت آخر أقواله هى الكلمات المحبوبة التى كان يرددها دواما : « المجد لله فى كل شيء ، •

( × 4 A . 6 u

وبعد ٣١ سنة من موته نقلت عظهامه الى القسطنطينية ، فقوبلت بحفاوة بالغة ، وأمر الأمبراطور ثيودوسيوس الصغير بدفنها بكل اجلال بين مدافن بطاركة القسطنطينية الاولين وملوكها السابقين •

#### مؤلفات ذهبى الغم

كان ذهبي الفم - ولا زال - أعظم كاتب في الكنيسة اليرونانية الأرثوذكسية وقد كتب مثات الكتب حتى قيل انه كتب تفسيرا للكتاب المقدس كله واليك البعض معا وصل الينا:

تفسير انجيل متى - وانجيل يوحنا - واعمال الرسل - وجميع رسائل بولس الرسول بما فى ذلك رسالة العبرانيين التى أكد بان بولس الرسول مو الذى كتبها - سفر التكوين - المزامير - الاصحاحات الثمانية الأولى من نبوة اشعيا .

وكتب أيضا عن أعياد الكنيسة ـ وتمجيدا للرسل والشهداء ـ عظات عن الشهداء واليهود والمسيحين المتهودين ـ والاريوسيين ـ وكتب أيضا ٢١ عظة من أشهر عظاته شجب فيها عبادة التماثيل ، وقدم فيها نصالح روحية كثيرة .

يضاف الى هذا كله أنه كتب كتابه المشهور عن الكهنوت ، وهو يحوى سيتة كتب ، تحدث فيها عن واجبات الكهنة ، وكيفية اختيارهم ، ومسئولياتهم ، وشرف خدمة الكهنوت ، وسلطانها العظيم النج النج .

والرب الذي عمل في ذهبي الفم لا يزال قادرا أن يقيم الكثيرين من أمثاله ، وأعظم منه ، سيما في هذه الأيام التي ارتفع فيها تيار الشر والنجاسة ، ونشط فيها شيطان الانقسامات المخربة \_ هذه الأمور التي أضعفت رسالة الكنيسة ،

القمص مرقس داود

۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۷٦ أول تـوت سنة ۱۹۹۳



#### مقت دمة

أفسس هى عاصمة أسيا • وقد كانت مكرسة للالهة ديانا (١) التى عبدوها هناك على أساس أنها هى الهتهم العظيمة • ولقد اشستات خرافة عابديها لدرجة أنهم عندها أحرق هيكلها لم يريدوا اعلان اسم الشسخص الذي أحرقه •

فى هذه المدينة قضى يوحنا الانجيل أغلب وقته • فقد كان هناك عندما نغى (٢) ، وهناك مات • وهناك أيضا ترك بولس الرسول تيموثاوس ، كما قال عندما كتب اليه : « كما طلبت اليك أن تمكث فى أفسس » ( ١ تى ١ : ٣ ). •

مناك أيضا كان يوجد أغلب الفلاسفة ، سسيما الذين ازدهروا في السيا وقيل انه حتى فيثاغورس نفسه أتى من هناك ، وربسا لأن « ساموس ، التي أتى منها كانت جزيرة تابعة ليونيا (٣) (Ionia) وكانت أيضا ملجأ لتلاميسة بارميندس (Parmenides) ، وزينو ( Zeno ) ، وديموكريتس (Democritus) ونستطيع أن نرى عددا من الفلاسفة هناك الى اليوم •

هذه الحقائق أذكرها ، لا لمجرد ذكرها ، بل لكى أبين أن بولس الرسول لا بد أن يكون قد كابد الكثير من المشقة عندما كتب لأهل أفسس هؤلاء فقد قيل حقا أنه استودعهم أعمق آرائه على أساس أنهم متعلمون جدا •

<sup>(</sup>۱) الهة القمر عند الرومان ، وكانت تمثل العفة والصيد ، ودعيت فيما بعد ارطاميس التي عبدها أهل أفسس ( أع ۲۹: ۲۵ – ۲۸) .

(۲) المرجح أن نيرون هو الذي أمر بنفيه الى جزيرة بطمس ، وأنه كتب سفر الرؤيا بعد موت نيرون مباشرة حوالي سنة ۲۸ م ، ثم عاد الى

الفسس ومات بها بعد سنة ٩٨ م ٠

<sup>(</sup>٣) احدى مقاطعات اليونان ، وكانت تقع فيها أفسس •

أما الرسالة نفسها فانها مليئة بالاراء السامية والتعاليم الرفيعة (٤)

لقد كتب الرسالة من روما اذ كان هو نفسه « في سلاسل » على حد تعبيره : « مصلين لاجلى لكى يعطى لى كلام عند افتتاح فمي لاعلم جهارا بسر الانجيل ، الذي لاجله أنا سفير في سلاسل » ( اف ٦ : ١٩ و ٢٠) ، وفيها الكثير من العواطف السامية في العظمة ، وقد عبر عن هذه العواطف بكلمات يندر أن يكون قد استعملها في مكان آخر ، كما قال مثلا : « لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسمطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة » ( اف ٣ : ١٠) ،

وأيضًا : « وأقامنًا معه وأجلسنا معه في السماويات ، ( أف ٢ : ٦ )

وأيضا: « الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح ، ( أف ٣ : ٥ و ٦ ) .

the state of the state of the state of the state of

<sup>(</sup>٤) قال أحد المفسرين (Alford) عنها : « انها أعظم وأهم رسالة سماوية كتبها شخص متصل بالسماويات ، وقال آخر (Grotius) : « ان آراءها السامية تعبر عنها كلمات أسمى من أية لغة بشرية ، وقال عنها آخر (Coleridge) : « انها أسمى ما يمكن أن يكتبه انسان عن الألهبات ، .

# العظة الأولى

( ص ۱ : ۱ ـ ۱۰ )

« بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله الى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسموع • نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح » (ص ١ : ١ و ٢)

الله الله على الآب ؟ كلا · الله على الله الله على الله على الله الله على الآب ؟ كلا · الله على الآب ؟ كلا · الله على الآب ؟ كلا ·

وقال أيضا « الى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في السسيح يسوع » • لاحظ انه أطلق كلمة « القديسين » على رجال لهم زوجات وأولاد وخدم • ومما ورد في ختام الرسالة يتضح أن هؤلاء دعاهم قديسين ، اذ قال : « أيتها النساء (١) اخضعن لرجالكن » ( أف ٥ : ٢٢ ) ، وأيضا « أيها الأولاد (٢) أطيعوا والديكم » ( أف ٦ : ١ ) ، وأيضا « أيها العبيد (٣) أطيعوا سادتكم » ( أف ٦ : ٥ ) • انظر مقدار شدة البلادة المستحوذة علينا الآن ، ومقدار عظمة الفضيلة التي تحلي بها الرجال وقتئذ اذ قيل حتى عن العلمانيين انهم « قديسون ومؤمنون (٤) »

« نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يمبوع المسيح » • النعمة هى كلمته ، وقد دعا الله « أبينا » لأن هذه التسمية هى العلامة الأكيدة لعطية النعمة • ثم اسمع ما قاله في موضع آخر : ثم بما انكم أبناء أرسل الله روح أبنه الى قلوبنا صارخا يا أبا الآب » (غل ٤: ٦) •

« ومن الرب يسوع المسيح » لأنه من أجلنا نحن البشر ولد المسيح ، وظهر في الجسد •

ع ٣. وقال : « مبارك الله أبو ربنا يسوع السيح (°) » • لاحظ انه هو الله المسيح الذي تجسد • هو أبو الله الكلمة •

<sup>(</sup>١) « أيتها الزوجات » كما ورد في الترجمة الانكليزية ·

<sup>(</sup>٢) « أيها البنون » حسب ترجمة اليسوعيين والترجمة الانكليزية ·

<sup>(</sup>٣) « أيها الحدم » حسب الترجمة الانكليزية •

<sup>(</sup>٤) « أمناء » حسب الترجمة الانكليزية ·

<sup>(</sup>٥) « مبارك اله وأبو ربنا يسوع المسيح » كمسا جاء في ترجمة ذهبي الغم •

ع ٣. « الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح » • هنا يشير الى بركات اليهود • فتلك كانت بركة أيضا ، لكنها لم تكن بركة روحية • وكيف كان الأمر ؟ « يباركك ويبارك ثمرة بطنك (١) » ( تث ٧ : ١٦) ، « ويباركك فى خروجك ويباركك فى دخولك » ( تت ٢٨ : ٦) . لكن ليس هكذا الحال هنا • وكيف ؟ « بكل بركة روحية » • وماذا يعوزك بعد ؟ لقد صرت خالد ( غير قابل للموت ) ، وتحررت ، وصرت ابنا ، وتبررت وصرت أخا ، وشريكا فى الميراث ، وصرت تملك مع المسيح ، وتمجدت مع المسيح • كل شيء وهب لك مجانا •

وقال «كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء » (رو ۸: ۳۲) • باكورات ثمارك باركها الملائكة ، والشاروبيم والسارافيم • وماذا يعوزك بعد ؟ « بكل ﴿ بركة روحية » • لا شيء جسدي هنا • وبناء على هذا استبعد البركات المسلم السابقة عندما قال « في العالم سيكون لكم ضيق » (يو ۱۹: ۳۳) ، لكي تحريم دروس السابقة عندما الى هذه • لأنه كما ان من نالوا الجسديات لا يقدرون أن يسلموا عن الروحيات ، هكذا من يهدفون الى الروحيات لا يقدرون أن ينالوها الا اذا ابتعدوا عن الجسديات ٠

ثم أيضا : ما هي البركة الروحية في السماويات ؟ هو يعني أنها ليست على الأرض كما كان الحال مع اليهود • « تأكلون خير الأرض » ( اش ١ : ١٩ ) • « الى أرض تفيض لبنا وعسلا » ( خر ٣ : ٨ ) • « يبارك الرب أرضك » ( تث ٧ : ١٣ ) • هنا لا نرى شيئا من هذا القبيل • وماذا نرى ؟ « ان أحبني أحد يحفظ كلامي ، ويحبه أبي ، واليه نأتي أنا وأبي ، وعنده نصنع منزلا » ( يو ١٤ : ٣٣ ) • « فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبه برجل عاقل بني بيته على الصخر • فنزل المطر ، وجان الانهار ، وهبت الرياح ، ووقعت على ذلك البيت ، فلم المطر ، وجان الانهار ، وهبت الرياح ، ووقعت على ذلك البيت ، فلم يسقط ، لأنه كان مؤسسا على الصخر » ( مت ٧ : ٢٤ و ٢٥ ) •

وما هو هذا الصخر الا تلك السماويات البعيدة عن كل تغيير ؟ وقال المسيح : « فكل من يعترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام ابى الذى فى السماوات ، وكل من ينكرنى أنكره أنا أيضا « (مت ١٠ ٢٢) و ٣٢) ، وأيضا : « طوبى للانقياء القلب لأنهم يعاينون الله ، (مت ٥ : ٨) ، وأيضا « طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات » (مت ٥ : ٣)، وأيضا : « طوبى لكم أيها المضطهدون من أجل البر ، لان أجركم عظيم فى السماوات » (مت ٥ : ١١ و ١٢) ،

للرماود

ween.

<sup>(</sup>٦) « ثمرة أحشائك » حسب ترجمة اليسوعيين ، « ثمرة جسك » حسب ترجمة ذهبى الفم ·

لاحظ كيف يتحدث في كل موضع عن السماء ، لا عن الأرض ، ولا عن الأرضيات ، وأيضا : « فأن وطننا (٧) نعن هو في السماء التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيع » ( في ٣ : ٢٠ ) ، وأيضا : « اهتموا بما فوق لا بما على الأرض » ( كو ٣ : ٢ ) .

#### « في المسيح »

ŧ

أى ان هذه البركة لم تكن بيد موسى ، بل بالمسيح يسوع · ولذلك فاننا نتفوق عليهم ليس فقط فى نوع البركات ، بل فى الوسيط أيضا ، كما يقول أيضا فى رسالة العبرانيين « وموسى كان أمينا فى كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به ، وأما المسميح فكان على بيته ، وبيته نحن » (عب ٢ : ٥ و ٦ ) ·

ع ٤. وبعد ذلك يقول : « كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة » •

وهو يعنى هذا : انه به باركنا ، وبه اختارنا أيضا · وهو الذى سوف يقول : سوف يعطينا كل جزائنا فيما بعد · هو نفس الديان الذى سوف يقول : مت معالوا يا مباركى أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » ( مت ٢٥ : ٣٤ ) · وأيضا : « أريد أن هو لاء يكونون معى حيث أكون أنا » ( يو ١٧ : ٢٤ ) · وهذه نقطة أراد أن يقيم البرهان عليها في كل رسائله تقريبا · ولذلك فان فكرنا ليس أمرا مستحدثا ، بل هو مقرر منذ البدء ، وهو ليس نتيجة أى تغيير في قصده ، بل هو في الواقع تدبير الهي سبق أن عينه · وهذه تعزية كبرة لنا ·

وما هو معنى انه « اختارنا فيه ؟ » يعنى أنه بالايمان الذى هو فيه ، أى فى المسيح ، دبر هذا لنا قبل أن نولد ، والأكثر من هذا : قبل تأسيس العالم • وما أجمل هذه الكلمة « تأسيس » ، كأنه يشير الى العالم على أساس أنه ساقط من ارتفاع شاهق • نعم ، ان سمو الله شاهق جدا بكيفية تفوق الوصف ، وسموه بعيد جدا ، لا بالنسبة لمكانه ، بل باعتبار أنه أمر أبعد مما نقدر أن نتحدث عنه • وما أوسع المسافة بين الخالق والخليقة • وهذه كلمة يخجل الهراطقة أن يسمعوها •

ولماذا اختارنا ؟ « لنكون قديسين وبلا لوم قدامه » · لكى لا تتوهموا عندما تسمعون أنه « اختارنا » بان الايمان وحده يكفى · ولذلك أضاف

<sup>(</sup>V) « سيرتنا » حسب ترجمة بيروت ·

الى الكلام: الحياة والسلوك · فقال انه اختارنا لهذه الغاية وبهذا الشرط « أن نكون قديسين وبلا لوم » ·

وبهذه الكيفية سبق أن اختار اليهود · تحت أى شروط ؟ « لقد اختار هذا الشعب فوق جميع الشعوب » ( تث ١٤ : ٢ ) · وان كان البشر في اختيارهم يختارون الأفضل ، فبالأولى جدا يفعل الله هكذا · والواقع ان اختيار الله لهم علامة على محبته لهم ، وعلى صلاحهم الادبى · لأنه بالتأكيد لم يكن ممكنا أن يختار الا المزكى · هو نفسه قد جعلنا أطهارا (قديسين) ، ونحن ينبغى أن نظل قديسين · الرجل الطاهر ( القديس ) هو الشريك فى الايمان ، والذى بلا لوم هو من يعيش حياة لا غبار عليها

وهو لا يتطلب مجرد القداسة والحلو من اللوم ، بل يتطلب أن نظهر « أمامه » هكذا • فهنالك اشخاص قديسون وبلا لوم ، لكن هذا فقط في حكم الناس ، مع أنهم يشبهون القبور المبيضة ، ويلبسون ثياب الحملان • ليس هــــذا هو ما يطلبه الله ، بل كما يقـــول النبي : « كطهارة يدى » ليس هــنيه » • انه يتطلب القداسة التي تكون « أمام عينيه » • انه يتطلب القداسة التي تتطلع اليها عين الله •

واذ تحدث عن أعمال هؤلا الصالحة عاد الى نعمته ، فقال « فى المحبة » لأنه « صبق فعيننا » • وهذا لا يتم بأى مجهود من قبلنا ، ولا باعمالنا الصالحة ، بل « في المحبة » • ولكن ليس بالمحبة فقط ، بل بفضيلتنا أيضا • لأنه ان كان بالمحبة فقط لنتج عن هذا أن الجميع يجب أن يخلصوا • ومن الناحية الأخرى ان كان بفضيلتنا فقط لما كان هنالك مبرر لمجيئة الى العالم ، ولا كان هنالك مبرر لتدبير الحلاص كله • ولذلك فانه يتم ليس نتيجة لمحبته فقط ، ولا لفضيلتنا فقط ، بل لكليهما •

لذلك قال الرسول انه اختارنا · والذي يختار يعرف ما الذي يختاره · ثم أضاف قائلا « في المحبة اذ أنه سبق فعيننا » · لأن الفضيلة لن تخلص أحدا بدون المحبة · لأنه لو لم يكن الله قد دعا بولس منذ البدء ، وبهذا أحبه ، وجذبه لنفسه فماذا كان ( بولس ) قد انتفع ، وكيف كان يمكنه أن يظهر ما أظهره ؟

وعلاوة على هذا فانه منحنا هذه الامتيازات العظيمة · لم يكن ذلك بتأثير فضيلتنا ، بل بتأثير محبته · لأننا ان كنا قد حصلنا على الفضيلة ، والايمان ، والاقتراب اليه ، فقد كان هذا بفعل من دعانا لنفسه ، ومع ذلك كان بعد أن اقتربنا اليه ، قد منحنا مشل

هذه الامتيازات السامية ، ونقلنا في الحال من حالة العداوة واتخذنا له بنين ، فهذا في الواقع هو عمل المحبة الفائقة جدا ·

# ع ٤و٥ . وقال : « في المحبة ، اذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح لنفسه » •

ألا تلاحظ أنه لم يتم شىء بدون المسيح ؟ ولا بدون الآب ؟ فالآب سبق فعين ، والمسيح قربنا اليه ، وقد أضاف هذه الكلمات لكى يرفع من قدر الأشياء التى تمت ، بنفس الطريقة التى استخدمها عندما قال : « وليس ذلك فقط ، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح » (روه : ١١) ، لأن البركات التى منحت عظيمة جدا فعلا ، لكنها صارت أعظم اذ منحت بالمسيح ، فائه لم يرسل أى خادم حتى للخدم ، لكنه ارسل ابنه الوحيد نفسه ،

#### ع ٥. ثم أكمل كلامه قائلا: « حسب مسرة مشيئته » •

أى لأنه أراد بشدة ، أى مشيئته الملتهبة ، كما يقولون • لأن عبارة « مسرة مشيئته » تعنى فى كل موضع آخر « مشيئته السابقة » ، لأن هنالك مشيئة أخرى أيضا • فمثلا : ان المسسيئة الأولى هى أن لا يهلك أحد ، والشيئة الثانية هى انه ان صار الناس أشرارا هلكوا • فيقينا انه ليس ضروريا أن يقتص منهم ، لكن القصاص اذا حل فيكون ذلك لأنه شاء • ولعلك ترى شيئا من هذا القبيل ، حتى فى كلمات بولس ، حيث بقول : ولعلك ترى شيئا من هذا القبيل ، حتى فى كلمات بولس ، حيث بقول : « لانى أريد أن يكون جميع الناس كما أنا » ( ١ كو ٧ : ٧ ) ، وأيضا : « فأريد أن ( الأرامل ) الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد » ( ١ تق ٥ : ١٤) •

فيكون المقصود اذن بهذه العبارة « مسرة مشيئته » الشيئة الأولى ، المشيئة المقترنة برغبة ملتهبة ، كما هو الحال معنا ، لاننى لا أرفض استخدام التعبيرات الشائعة لكى أتكلم بوضوح للبسطاء • فنحن أنفسنا لكى نعبر عن عزم الشيئة نقول اننا نعمل وفق عزيمتنا •

اذن فيكون الرسول قد قصد أن يقول ان الله يهدف الى خلاصينا ، ويريده بشدة • فلماذا اذن يحبنا بهذا المفدار ، ويعطف علينا هذا العطف ؟ هذا ناشىء عن صلاحه فقط ، لأن النعمة نفسها ثمرة الصلاح • ولهذا السبب قال انه « سبق فعيننا للتبنى » • فقد شاء ، وكانت رغبته الملتهبة أن يتبنى محد نعمته •

ع ٦. وبعد أن قال : « حسب مسرة مشيئته » أكمل حديثه قائلا : « للح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبوب »

وهكذا يقول: لكي يتبين مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب •

اذن فان كان قد بين لنا نعمة لمدح مجمد نعمته ، ولكي يعمل نعمته ، فلنتمسك بهذا . فلنتمسك بهذا .

« لمدح مجده » • ما هـ في الدين يبدحونه ؟ ومن هم الذين يبدحونه ؟ ومن هم الذين يمجدونه ؟ حتى نحن الملائكة ، ورؤساء الملائكة ، أو كل الخليقة ؟ وما هو هذا ؟ لا شيء • فالطبيعة الالهية لا يعوزها شيء • اذن فهل يريدنا أن نحمده و ذلك لكى تزدا محبتنا له اشتعالا في داخلنا • هو لا يريدنا أن نقدم اليه أى شيء • ولا يطلب خدمتنا ، أو مدحنا ، أو أى شيء • لا يريد الا خلاصنا • هذا هو الهدف في كل ما يعمل • ومن يحمد النعمة التي أظهرها ، ويعجب بها ، فانه يزداد تقوى ويزداد غيرة •

« التي أنعم بها علينا » • لم يقل « التي تعطف بها علينا » ، بل « التي بها أظهر لنا نعمة » • أى انه لم يكتف بان يحررنا من خطايانا ، بل أهلنا لمحبته • كأن انسانا أخذ شخصا أبرص ، شوهه المرض ، والشميخوخة ، والفقر ، والجوع ، وحوله فجأة الى شاب وسيم الطلعة ، يفوق كل البشر في الجمال ، توردت وجنتاه ، يشع النور من عينيه • وبعمد ذلك أعاد اليه شبايه ، وألبسه الارجوان ، وتوج رأسه باكليل ، وزينه بكل المظماهر المكية •

هكذا مجد الله نفسنا وزينها ، وألبسها الجمال ، وجعلها موضوع مسرته ومحبته ، مثل هذه النفس تسستهى الملائكة النظر اليها ، بل ورؤساء الملائكة ، وكل القديسين ، لقد سكب علينا هذه النعمة ، وجعلنا أعزا عدد عنده ، قال المرنم : « يشتهى الملك جمالك ، ( مز 20 11 ) ،

تأمل في مقدار الكلمات المؤذية التي نطقنا بها الى الآن ، وفي الكلمات الكريمة التي نطقنا بها الآن • لم تعد الشروة تفتن عقولنا ، ولا أي شيء أرضى ، بل الأشياء التي في السماوات فقط • عندما يتمتع الطفل بجمال خارجي ، وتكون هنالك نعمة في كل ما يقول ، ألا ندعوه طفلا جميلا ؟

هذا هو الحال مع المؤمنين و تأمل في الكلمات التي ينطق بها الوهوبون و هل يمكن أن يكون هنالك أجمل من الفم الذي ينطق بتلك الكلمات الرائعة ، بقلب طاهر وشافتين نقيتين ، ويتمتع بثقة كاملة مبهجة ، ويشترك في مائدة سرية كهذه ؟ هل هنالك أجمل من الكلمات التي بها ننبذ عبادة المليس ، ونندمج في عبادة المسيح ؟ والاعتراف قدام حرن المعمودية ، والاعتراف بعد المعمودية ؟ ليتنا نتأمل في الكثيرين منا الذين دنسوا معموديتنا ، ليتنا نبكي لعلنا نستطيع أن نصحح الموقف و

#### ع ٦. وقال : « في المحبوب الذي فيه لنا فداؤنا بدمه » •

وكيف يكون هذا ؟ ليس العجب فقط في انه بذل ابنه ، بل الأكثر من هذا أن بذله يمثل تلك الكيفية بحيث يذبح حبيبه ·

بل والأكثر روعة من هـذا انه بذل حبيبه من أجـل من كانوا مكروهين و انظر مقدار عظمة الثمن الذي دفعه من أجلنا و وان كان قد بذل حبيبه من أجلنا نحن الذين أبغضناه وكنا أعداء ، فما الذي لا يغعله الآن بعد أن اصطلحنا معه بالنعمة ؟

#### ع ٧. وقال : « غفران تعدیاتنا » •

هنا ينزل ثانية من أعلى الى أسفل • فقد تحدث أولا عن التبنى ، والتقديس ، والخلو من اللوم ، ثم عن الآلام • وفي هسذا لم يتسفل في حديثه وينزله من الأعلى الى الادنى ، كلا ، بل بالاحرى تسامى به ورفعه من الادنى الى الأعلى • لأنه ليس أعظم من أن يسكب عنا دم ابنه فانه ، اذ بنل ابنه ، كان هذا أسمى من نعمة التبنى ، وكل عطايا النعمة الاخرى • بنل ابنه ، كان هذا أسمى من نعمة التبنى ، وكل عطايا النعمة الاجرى • عظيم هو فعلا غفران الخطايا ، والاعظم منه أن يتم بسسفك دم الرب • عظيم هو أعظم الكل • انظر كيف صاح ثانية هنا قائلا :

#### ع ٧و٨: « حسب غنى نعهته التي أجزلها لنا »

العطايا السابقة غنية ، أما هذه فانها أغنى جدا ، فقد قال أنه « أجزلها لنا » ، فهى غنى ، وهى جزيلة ، أى انسكبت علينا بمقياس يفوق الوصف ، ليس من الممكن أن نعبر بكلمات عن البركات التى اختبرناها فعلا ، فهى فعلا غنى ، وغنى جزيل ، وقد أعطاها لنا بغنى ، ليس من انسان ، بل من الله ، ولذلك فانه من المستحيل بأى حال ليس من انسان ، بل من الله ، ولذلك فانه من المستحيل بأى حال التعبير عنها ، ولكى يبين لنا كيف انه أجزلها لنا بوفرة ، أضاف قائلا :

#### ع ۱۹۹۸ : « بكل حكمة وقطنة اذ عرفنا بسر مشيئته »

أى انه منحنا حكمة وفطنة في كل ما هو حكيم حقا ، وفطن حقا . يا له من أمر عجيب . يا لهذه الصداقة . لأنه حدثنا عن أسراره ، سر مشيئته ، كأن انسانا ما قال انه عرفنا بالاشياء التي كانت في قلبه . هنا حقا السر المملوء من كل حكمة وفطنة . وهل يمكنك ان تجد مثيلا لهذه الجكمة ؟ والذين كانوا لا يساوون شيئا رفعهم الى مركز الغني والثراء . عل هناك مثيل لهذا التدبير الحكيم ؟ فذاك الذي كان عدوا ،

ومنبوذا ، رفع الى فوق فى لحظة · وليس ذلك فقط ، بل الأكثر أن هذا تم فى هذا الوقت بالذات · كان هذا هو عمل الحكمة ، وتم بواسطة الصليب · لقد أطلنا الحديث لنبين كيف أن كل هذا كان هو عمل الحكمة ، وكيف أن الله جعلنا حكماء · ولهذا كرر الكلمات :

#### « حسب مسرته التي قصدها في نفسه » •

أى انه أراد هذا ، وبذل الجهد في هذا ، لكى يستطيع - بلغة البشر \_ أن يعلن لنا السر ، وها هو هذا السر ؟ هو أن يجلس الانسان في الأعالى ، وهذا ما قد تم فعلا ،

# ع ۱۰ : « لتدبير هل، الأزمنة ليجمع كل شي، في المسيح ، ما في السماوات ، وما على الأرض ، فيه »

لقد قصد أن يقول أن الأرضيات خدمت السماويات · لم يبق لهم بعد رأس واحد · الى ذلك الوقت كان هنالك اله واحد فوق الجميع · لكن الحال تغير بعد انحراف عالم الأمم الفسيح ، فانفصلوا عن طاعته ·

وقال : « لتدبير مل الأزمنة » ·

لقد دعاها « مل الأزمنة » • لاحظ رقة كلامه • لقد أشار الى أصل الأشياء ، وهدف الله ، ومشيئته ، وقصده الأول ، على أساس انها صادرة من الآب ، وتحدد عن الاتمام والتنفيذ بمعرفة الابن ، لكنه لم يذكر عنه في أي موضع أنه خادم (٨) •

وقال : « واختارنا فيه اذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح لنفسه » ، « لمدح مجد نعمته الذى فيه لنا الفداء بدمه ٠٠٠ التي قصدها فى نفسه لتدبير مل الأزمنة ليجمع كل شيء فى المسيح » ، ولم يذكر عنه في أى موضع أنه خادم .

وان كان التعبير « في المسيح » أو « بيسوع المسيح » يتضمن أن المسيح مجرد خادم ، فانظر ماذا تكون النتيجة • لقد استخدم الرسول في بداية الرسالة « بمشيئة الآب » • يعنى أن الآب أراد ، والابن عمل • لكن لا يمكن قط أن يستنتج أنه أن كان الاب قد أراد فالابن لم يرد • ولا يمكن أيضا الأستنتاج بانه أن كان الابن قد عمل فالآب لم يعمل • فكل ما للآب للابن ، وما للابن للآب • لأنه قال : « كل ما هو لى فهو لك ، وما هو لى فهو لك ،

<sup>(</sup> ١٤ : ١ عب ١ : ١٤ ) .

ومل الأزمنة يعنى مجى المسيح ، فبعد أن أتم كل شى بواسطة خدمة الملائكة والأنبيا والناموس ، وعمل الانسان كل ما هو لهلاكه ، وهلك الكل هلاكا أشنع مما حدث فى الطوفان ، دبر هذا التدبير ، أى بالنعمة ، لكى يتبين أن الانسان لم يخلق عبنا • وهذا ما سماه « مل الأزمنة » ، وسماه « حكمة » • ولماذا هذا ؟ لأنهم فى ذلك الوقت نجوا ، لما كانوا على حافة الهلاك .

وقال: «ليجمع » • وما هو معنى هذه الكلمة ؟ المعنى هو «ليجمع معا » أو «ليربط معا » • ولنحاول الوصول الى المعنى الحقيقى • الكلمة تعنى فى أحاديثنا العادية تلخيص ، فى كلمات وجيزة ، ما سبق أن قيل ياسهاب • وهذا هو معناها هنا تماما • لأن المسيح جمع فى نفسه العهود التي استغرقت فترة طويلة ، أى لخصها • « لأنه متمم كلمته وملخصها بالبر (٩) » ( رو ٩ : ٢٨ ) • لقد فهم العهود السابقة ، وأضاف اليها يضعة اضافات • هذا هو معنى « يجمع » •

ولها أيضا معنى آخر · وما هو ؟ انه أقام فوق الجميع رأسا واحدا ، أى المسيع حسب الجسد ، فوق الملائكة والبشر · أى انه أعطى الملائكة والبشر ادارة واحدة ، أو سلطة واحدة ، وأعطى للملائكة « الله المتجسد » ، وأعطى للبشر « الله الكلمة » · كما يقول أحدهم عن بيت تهدم جزء منه والآخر سليم انه أعاد بناءه ، أى شدده ، ووضع له أساسا أقوى · هكذا الحال هنا فانه جعل الكل تحت رأس واحد · وهكذا يتم الاتحاد ، ويربط الكل برباط متين ، اذا ما جمع الكل تحت رأس واحد ، وهكذا يتم رباط الاتحاد من فوق ·

واذ شرفنا الله بهذه البركة العظمى ، وهـــذا الأمتياز السامى ، وهذه المحبة الجليلة ، فينبغى أن لا نخجل المحبين الينسا ، ينبغى ان لا نضيع هذه المعنية النعمة العظيمة هبا ، لنتمثل بحياة الملائكة ، وفضييلة الملائكة ، وميرة الملائكة ، بل اننى أتوسل اليكم وأستحلفكم أن لا تجعلوا هذه الأمور تتحول الى دينونتنا أو الحكم علينا ، بل دعوها تمتعنا بهذه الخيرات ، التى نتوسل الى الله أن يهبها لنا أجمعين ، فى المسيح يسوع ربنا ، الذى يليق له ، مع الآب والروح القدس ، المجد والقوة النج النج ، و

<sup>(</sup>٩) « لأنه متمم أمر وقاض بالبر ، حسب ترجمة اليســوعيين ،٠

د

•

#### العظة الثانية

( ص ۱ : ۱۱ ـ ۱۶ )

« الذى فيه أيضا صرنا ميراثا معينين سابقا حسب قصد الذى يعمل كل شيء حسب مشورة مشيئته » ع ١١ ٠

كان بولس يحاول ، جديا ، في كل المناسبات أن يظهر باقصى ما يستطيع من قوة ، محبة الله ، التي لا يعبر عنها ، من نحونا • ولكي ندرك أن هذا كان مستحيلا أن يفعله بدقة استمع الى كلماته : « يا لعمق غنى حكمة الله وعلمه ، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء » ( رو ١١ : ٣٣ ) • ورغم هذا فقد استطاع أن يظهرها على قسدر الامكان • اذن فما هو هذا الذي قاله : « الذي فيه أيضا صرنا ميراثا معينين سابقا ؟ » في الآيات السابقة استخدم هذه الكلمة : « اختارنا » ، وهنا يقول « صرنا ميراثًا ، • لكن لأن القرعة (١) مسألة حظ ، لا مسألة اختيار مقترن بتدقيق ، ولا مسألة فضيلة ( لأن القرعة تقترن عادة بالجهل والصـــدفة ، وكثرا ما النقطة وقال « معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء ، أي اننا لم نجعل مجرد ميراث ، كذلك لم يتم اختيــــارنا فقط ( لأن الله هـــو الذي يحتار) • كذلك لم تصبنا القرعة فقط ( لأن الله هو الذي يحدد النصيب) ، لكن الأمر يتم « حس<u>ب قصد الذي</u> يعمل » · وهذا ما يقوله أيضا في رسالة الذين سبق فدعاهم فهؤلاء بررهم • والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا »

واذ استخدم أولا هذا التعبير « مدعوون حسب قصده » ، وفى نفس الوقت أراد أن يبين امتيازهم بالمقارنة مع باقى البشر ، ففد تحدث أيضا عن الميراث بالقسرعة ، بحيث لا يحرمهم من حرية الارادة • اذن فهذاه النقطة ، المتعلقة بالحظ السسعيد ، هى التى يشسدد عليها • لان هذا الميراث بالقرعة لا يتوقف على الفضسيلة ، بل على الظسروف العرضية ، أى على المصادفة •

وكانه قد قال : لقد ألقيت القرعة ، والله اختسارنا ، لكن الكل يتم ، بالاختيار الحازم ، لقد أفرز لنفسه اولئك الذين سبق فعينهم ، أى اختارهم

<sup>(</sup>١) كان الميراث يوزع بالقرعة ٠

لنفسه · كأنه قد رآنا ، واختارنا قبل أن نولد · لأن علم الله السابق عجيب ، وهو عليم بكل الأشياء قبل أن تبدأ ·

لكن لاحظ كيف حرص الرسول على أن يشير بان هذه الأمور قد رتبت منذ البدء ، لا نتيجة لتغيير في المقاصد · ولذلك فنحن لسنا أقل من اليهود في هذه الناحية ، وكيف أن الله \_ تبعا لهذا \_ يفعل كل شيء مراعيا هذا الاتجاه · اذن فكيف قال المسيح نفسه : « لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ؟ » ( مت ١٥ : ٢٤ ) ، وقال أيضا لتلاميذه : « الى طريق أم لا تمضوا ، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا » ( مت ١٠ : ٥ ) · ويعود بولس نفسه ليقول : « كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله · ولكن اذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه الى الأمم » ( اع ١٣ : ٢٤ ) ·

وأقول ان هذه العبارات قد استخدمت لهذا الغرض ، وهو انه يجب أن لا يفترض أحد بان هذا العمل ثم مصادفة فقط · فالرسول يقول : « حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب مشورة مشيئته » · أي انه اذا أتم عملا لا يعود اليه مرة أخرى ، لكنه اذ رتب كل شيء من البداية ، فانه يدفع كل شيء الى الأمام « حسب مشورة مشيئته » · ولذلك فان الله دعا الأمم ليس لمجرد رفض اليهود أن يسمعوا ، ولا لأن الأمر كان ضروريا ،

# ع ۱۲و۱۲ . « لنكون لمدج مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في السبح • الذي فيه أيضا انتم أذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم • • • السبح • الذي فيه أيضا انتم أذ

لاحظ كيف يتكلم الرسول عن المسيح في كل مناسبة ، على أساس انه هو منشىء كل شىء • ولم يرد في أى موضع ادني اشارة تفيد أنه دعاه عاملا نانويا خاضعا له ، أو قال أنه مجرد خادم • وأيضا في مناسبة أخرى في رسالته الى العبرانيين قال : « الله بعد ما كلم الآباء بالآنبياء بانواع وطرق كثيرة ، كلمنا في هذاه الأيام الأخيرة في ابنه ، أى بابنه (عب ١ : ١و٢) •

« كلمة الحق » لم يقل الكلمة التي من هذا القبيل ، أو التي على هـذه الصورة .

« انجيل خلاصكم » • وحسنا دعاه انجيل الخلاص ، لكى يبين أنه يختلف عن الناموس ، ويختلف عن القصاص القادم • وليست الرسالة الا انجيل الخلاص الذى يتحاشى هلاك من يستحقون الهلاك •

هنا أيضا نبجد الكلمة « ختمتم » ، وهي كلمة تشير الى تدبير سابق خاص • فهو لم يتكلم فقط عن سبق تعييننا ، أو اختيارنا ، بل عن ختمنا • وكما أن من يريد أن يجعل الذين سوف يكونون من نصيبه ظاهرين ، هكذا أفرزهم الله ليؤمنوا ، وختمهم للحصول على البركات القادمة •

وهكذا ترون كيف آنه بمرور الزمن يجعلهم موضوع تعجب • طالما كانوا في علمه السابق غير ظاهرين لأحد ، لكن عندما ختموا صاروا ظاهرين • لكن ليس مثلنا ، لان قليلين هم الذين سوف يصيرون ظاهرين • والاسرائيليون أيضا ختموا ، لكن ذلك كان بالحتان ، كالبهائم والخليقة غير العاقلة • ونحن أيضا ختمنا ، لكن كينين ، « بالروح » •

ولكن ما هو معنى « بروح الموعد ؟ » لا شك فى أنها تعنى أننا قبلنا الروح حسب الموعد ٠ لأن هنالك وعدين ، الأول بالانبياء ، والشانى من « الابن » •

بالانبياء • استمعوا الى كلمات يوئيل : « أسكب روحى على كل جسد ( بشر ) فيتنبأ بنوكم وبناتكم ، ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى ، ( يوئيل ٢ : ٢٨ ) • واستمعوا أيضا لكلمات المسيح : « ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم ، وتكونون لى شهودا في أورشليم وفى كل اليهودية والسامرة والى أقصى الأرض » ( أع ١ : ٨ ) • ويقينا ان الرسول يقصد أننا ينبغى أن نصدق المسيح على أساس أنه هو الله • وعلى أى حال فانه لم يؤسس تأكيده على هذا ، بل فحصها كقضية تخص الانسان ، وأكثر الكلام عنها ، كما جاء في الرسالة الى العبرانيين ( عب ٢ : ١٨ ) حيث يقول : « حتى بامرين عديمى التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما يكون لنا تشديد قوى » •

مكذا نراه هنا أيضا يجعل الأشياء السابق منحها علامة أكيدة للوعيد بالاشياء القادمة • لأجل هذا السبب دعاها ( عربونا » • ( انظر أيضا ٢ كو ١ ٢ ٢٢ ) • فالعربون جزء من الكل • لقد اشترى ما يخصنا كلنا ، أى خلاصنا ، وفي نفس الوقت أعطانا عربونا • ولماذا لم يعط الكل دفعة واحدة ؟ لأننا من جانبنا لم نتمم كل مهمتنا • فقد آمنا ، وهذه بداية • وهو من جانبه أعطى عربونا • وعندما نظهر إيماننا باعمالنا فانه يهب الباقى •

والاكثر من هذا انه أعطى عربونا آخر ، أى دمه ، ووعد بآخر أيضا • وكما يحصل في الحروب بين أمة وأمة ، اذ يعطيون رهائن (أسرى) تحت

ار کے رقم سفر سوی مروم کا اردل درام این الذی لو کواه مرام الدی الدی الم کا مرام الدی الدی الدی الدی الدی الدی ا در الری سوزاه ان معیامت ا

الفدية ، هكذا أعطانا الله ابنه كضمان للسلام ، ومعاهدة ثابتة ، وأعطانا أيضا الروح القدس الذي هو منه • لان الذين هم شركا في الروح يدركون أنه هو عربون ميراثنا •

هكذا كان بولس الذى تنوق هنا مقدما البركات التى هى هناك لهذا كان مشتاقا جدا ، ومتلهفا على أن يتحرر مما هو أسفل ، ويئن فى نفسه . لقد وجه كل فكره الى هناك ، ورأى كل شىء بنظرة أخــرى ، أن لم يكن لك نصيب في الحقيقة ، فانك تفسل فى فهم الوصف ، لو كنا كلنــا شركاء فى الروح لرأينا السماء وما فى السماء .

والى أي شيء يهدف هذا العربون ؟

#### ع ۱٤ : « فداء قنية الله (٢) »

لأن فداءنا الكامل كمالا مطلقا (٣) يتم وقتئذ · فنحن الان نعيش فى العالم ، معرضين لاحداث بشرية كثيرة ، ونعيش وسط أشخاص أشراد · لكن فداءنا الكامل يتم عندما لا تكون هنالك خطية ، ولا آلام بشرية ، وعندما لا نكون مختلطين بكل أصناف البشر احتلاطا لا يمكن التمييز فيه بين هدد وذاك ·

فى الوقت الحاضر لا يوجد سوى العربون ، لأننا الآن بعيدون جدا عن تلك البركات • لكن وطننا ليس على الأرض ، فاننا حتى فى وقتنا الراهن. بعيدون عن نطاق الأشياء الأرضية • نعم فنحن لا زلنا غرباء الآن •

ع ١٤. « للمح مجده » • وقد أسرع فاضاف هذه العبارة • ولماذا ؟ لأنها تساعد على اعطاء من سمعوها تأكيدا كاملا • وقد قصد أن يقول : لو كان الله قد فعل هذا من أجلنا فقط لوجد المجال للريبة والشك • أما ان كان قد فعله من أجل نفسه ، ولكي يعلن صلاحة ، فقد قدم مبررا لماذا لم تكن هذه الأمور على وجه آخر • وهذا الأسلوب من الحديث نجده يطبق في كل موضع على حالة الاسرائيليين • «أصنع هذا من أجلنا ومن أجل اسمك» (مز ١٠٩ : ٢١) • وهكذا وأيضا قال الله نفسه : « من أجل نفسي أفعل » ( اش ٤٨ : ١١) • وهكذا أيضا قال موسى : « أفعل هذا ، ان لم يكن لشيء آخر ، فافعله لمجد اسمك » •

<sup>(</sup>٢) « فداء الشميعب الذي اقتناه الله لنفسه » حسب ترجمة الاباء البولسيين • « فداء خاصته » حسب ترجمة اليسوعيين المنقحة •

 <sup>(</sup>٣) يتم الفداء الكامل عندما تبطل نهائيا الآلام والخطية والموت ، وذلك عند مجيء المسيح ثانية في مجده ( لو ٢١ : ٢٧ ) •

هذا يعطى السامعين تأكيدا كاملا ، ويساعدهم على أن يصدقوا بانه لا بد أن يتمم كل ما وعد به ، وذلك من أجل صلاحه •

#### مغزى أدبى

يجب أن لا يكون الاستماع الى هذا سببا يدفعنا الى التراخى ، فرغما عن أن الله يفعل هذا من أجل نفسه الا أنه يتطلب منا واجبا نؤديه ، فان قال : « انى أكرم الذين يكرموننى ، والذين يحتقروننى يصغرون » (١ صم ٢ : ٢٠) وجب أن نذكر بان هنالك أيضا ما يطلبه منا ، صحيح انه مما يؤدى الى مدح مجده أن يخلص الاعداء ، وأن الذين صاروا أحباء يستمرون بان يكونوا أحباء ، ولذلك فان عادوا الى حالتهم السابقة ، وصاروا اعداء ، كان كل شىء عبثا وبدون جدوى ، ولا يبقى هنالك مجال لمعمودية أخرى ، أو مصالحة ثانية ، عبثا وبدون جدوى ، ولا يبقى هنالك مجال لمعمودية أخرى ، أو مصالحة ثانية ، عبل قبول دينونة مخيف تأكل المضادين » (عب ١٠ ٢٧) ،

وفى نفس الوقت اذا أصرينا على الأستمرار دواما فى عداوة معه ، ومع ذلك نطلب منه المغفرة ، فاننا لن نكف عن أن نكون أعداء ، ومتهورين ، ومتمادين فى فجورنا ، وعميانا أمام شمس البر المشرقة ، ألست ترى الأشعة التي تفتح عينيك ؟ اجعلهما اذنين صالحتين ، وسليمتين ، وحادتى النظر ، لقد أظهر لك الرب النور الحقيقى ، فان تجنبته ، وركضت الى خلف نحو الظلمة ، فماذا تكون حجتك ؟ أى نوع من المسامحة يمكن أن يعطيها لك ؟ لا شىء مطلقا ، لأن تصرفك هذا ينم عن عداوة لا يعبر عنها ، وان كنت حقا لم تعرف الله وصرت فى حالة عداوة معه ، فقد يلتمس لك بعض العدن ، أما ان كنت قد ذقات الصلاح والعسل ، ثم تركتهما ثانية ، وعدت الى قيئك ، فانك انما تقدم دليلا على بغضتك الزائدة لله واحتقارك له ،

ولعلك تقول: «نعم، لكننى مغلوب على أمرى بسبب الطبيعة» • ان كنت مغلوبا على أمرك حقا فانك قد تنال الصفح، أما ان كنت خانعا بسبب البلادة والكسل فلا تنتظر قط أى صفح •

اذن تعال الآن لنبحث هذا الموضوع ، لنرى ان كانت الخطايا نتيجة قوة ضاغطة ، أو نتيجة التراخى وعدم المبالاة ، يقول الناموس : (« لا تقتل ») ، فاى نوع من القوة الضاغطة هنا ؟ فالضغط يستخدمه المرء لكى يضغط على نفسه ليقتل ، لأنه من منا يدفع سيفه \_ بمحض رغبته \_ في رقبة أخيه ويلوث يده بالدماء ؟ لا أحد ،

اذن فانت بالعكس ترى أن الخطية ترتكب بفعل قوة ضاغطة ٠ لأن الله غرس فى طبيعتنا سحرا يلزمنا بان نحب بعضنا بعضا ٠ وهذا السحر يقول : «كل حيوان يحب نظيره ، وكل انسان قريبه » (حكمة يشوع ١٣ : ١٥) ٠ أرأيت كيف اننا نحمل فى طبيعتنا بذورا تتجه نحو الفضيلة ، أما بذور

الرذيلة فهي تتنافي مع الطبيعة ؟ لكن اذا تسلطت علينا هذه الاخيرة فهذه علامة على شدة تراخينا •

وأيضا ما هو الزني ؟ ما الذي يلزمنا على ارتكابه ؟ لا شك في أنه سوف يقال انه ضغط الشهوة • لكن لماذا يحدث هذا ؟ أليس لكل واحد سلطان أن تكون له زوجته ، وبهذا يتخلص من هذا الضغط ؟ هذا صحيح • لكنه قد يقول : ان نوعا من الشهوة يضغط على لكي أشتهي زوجة قريبي • لكن المسألة لا تعني أن هنالك ضرورة حتمية • فالشهوة ليست ضرورية حتمية ، وليس محتما ان كل واحد يجب أن يحب ، لكنه يفعل هذا بمجرد اختياره وحرية ارادته • قد يكون أشباع الطبيعة فعلا أمرا ضروريا • أما أن تحب امرأة معينة دون غيرها فهذا ليس أمرا ضروريا • كذلك ليس الأمر معك شهوة طبيعية ، بل عبث واستسلام للدعارة • أيهما أقرب الى العقل : أن تكون للمرء زوجته ، التي ولدت له أولاده ، أم امرأة ليست له صلة بها ؟ ألست تعرف أن كثرة التودد تنشئ العلاقات القوية •

اذن ليست الطبيعة هي المسئولة عن هذه • لا توجه اللوم الى الشهوة الطبيعية • فالشهوة الطبيعية اعطيت لنا بقصد التزوج ، لقد اعطيت الينا بقصد انجاب النسل ، لا بقصد الزني والفساد •

والقوانين أيضا تعرف كيف تصفح عن الخطايا التي ترتكب بحكم الطبيعة ، وبالتالي كل ما يرتكب بحكم الطبيعة لا يعتبر خطية ، فكل خطية تنشأ من الخلاعة • والله لم يخلق طبيعة الانسان بحيث يجب أن يرتكب الخطية ، والا لما وجد هنالك مجال للقصاص • ونحن أنفسنا لا نبالي بما يرتكب بحكم الضرورة ، وبالاولى جدا الله المملوء رحمة ومحبة وعطفا •

وأيضا : ما هي السرقة ؟ هل هي أمر حتمى ؟ قد يقول قائل : نعم ، لأن هذا ما يسببه الفقر ولكن الفقر بالاحرى يلزمنا بان نعمل والبلدة ، نسرق و لذلك فالفقر له نتيجة عكسية و السرقة نتيجة الكسل والبللدة ، أما الفقر فانه لا يدفع عادة الى الكسل ، بل الى محبة العمل ولذلك فهذه الخطية هي نتيجة البلادة والتراخي كما رأيت والآن أوجه هذا السوال : أيهما أكثر مشقة ، وأيهما اكثر قبحا واشمئزازا للنفس ، هل هو التجول طول الليل مع الحرمان من النوم ، واقتحام البيوت ، والتسكع في الظلام ، وتعريض الحياة للخطر ، والاستعداد دواما للموت قتلا ، والفزع رعبا وخوفا ؟ أم أن يلتفت المرا الى عمله كل يوم ، مع التمتع الكامل بالسلام والطمأنينة ؟ لا شك ان الحالة الأخيرة هي الأسهل و ولأنها هي الأسهل فان أغلب الناس يمارسونها و اذن فانت ترى أن الفضيلة تتفق مع الطبيعة ، وأن الرذيلة يمارسونها و الطبيعة ، كما هو الحال مع المرض والصحة و

وأيضا ما هو الحلف؟ ما الذي يلزم المرء بان يحلف؟ ليس هنالك أي مبرر قط، فهذه مسألة نلجأ اليها بمجرد اختيارنا • قد يقال : ان النساس لا يصدقوننا • سخيح ان الناس لا يصدقوننا ، الأن هذا باختيارنا • فاننا ان شئنا \_ نستطيع أن نجعل الناس يصدقوننا بسبب أخلقنا لا بسبب أقسامنا • قل لى : لماذا لا نصدق البعض حتى ان أقسموا ، بينما نصدق الآخرين حتى وان لم يحلفوا ؟ ألست ترى أنه ليس هنالك أى مبرر للاقسام مهما كانت الأحوال ؟ نحن نقول : « عندما يتكلم فلان فاننى أصدق مهما كانت الأحوال ؟ نحن نقول : « عندما يتكلم فلان فاننى أصدقه حتى ولو لم يحلف ، أما أنت فاننى لا أصدقك حتى ان حلفت » •

اذن فالحلف ليس ضروريا ، وهو في الواقع دليل على عدم الصدق ، لا على الثقة ، لأنه عندما يكون المرء متأهبا للحلف فانه لا يترك لنا مجالا لكى نكون فكرة عن وساوسه وتشككه ، ولذلك فان من يحلف دواما ليس له مبرد قط لكى يحلف ، أما من لا يحلف قط في أية مناسبة فانه يحمل في نفسه الدليل على أنه صادق ، يقول البعض ان الاقسام ضرورية لجعل الناساس يصدقون ، أما نحن فنقول ان من لا يحلف يلزم الناساس بان يصدقوه

وأيضا اذا كان يميل للثورة وقت الغضب فهل ثورة الغضب هـــذه أمر ضرورى ؟ قد يقول: نعم ، لأن غضبه يحتدم فيه ، ولا يجعل روحه في راحة • ليست حدة الطبع نتيجة للغضب ، بل لصخر العقل • فلو كانت نتيجة للغضب لتملكت ثورة الغضب على كل الناس كلما غضببوا • اذا غضبنا فليس ذلك لكى تحتدم ثورة الغضب على اخوتنا ، بل لكى نصحح أخطاء من يخطئون ، لكى نتحرك ولا نكون فاترى الهمة • لقد غرس فينا الغضب كشوكة أو منخاس لكى يهيجنا على الشيطان ، ونثور عليه ، لا لكى نحارب بعضنا بعضنا بعضا ، نحن نعطى الأسلحة لا لكى نحارب بها بعضنا بعضا ، بل لكى نستخدم السلاح الكامل ضد العدو •

هل أنت تميل للغضب ؟ اغضب على خطاياك · أدب روحك ، اجلد ضميرك ، كن قاضيا قاسيا غير رحيم في حكمك على خطاياك · هـنه هي الطريقة للانتفاع من الغضب · وهذه هي الغاية التي لأجلها غرس الله الغضب فينا ·

وأيضا ، هل السسلب والنهب أمر ضرورى ؟ كلا • قسل لى ، ما هى الضرورة التى تلزمك بان تكون جشعا ؟ أى نوع من الالزم ؟ قد يقول المرء ان الفقر هو الذى يدفعه لهذا ، والخوف من أن يحرم من ضروريات الحياة العادية • هذا هو نفس السبب الذى يلزمك بان لا تكون جشعا •

ان الأموال التي تأتى عن طريق السلب والنهب لا أمان لها · انك تفعل نفس الشيء الذي يفعله انسان ما اذا ما سئل عن سبب وضع أساس بيته على

الرمل ، فقال انه فعل هذا بسبب الصقيع والأمطار ، مع ان هذا هو السبب الذي يدعوه لكي لا يضعه على الرمل • فالأساسات التي توضع على الرمل هي التي سرعان ما تسقط أمام الأمطار والعواصف والرياح •

ولذلك أن أردت أن تكون غنيا فلا تكن جشعا ، ولا تسلب • وأن أردت أن تترك ثروة لأولادك فاحصل على الثروة البريئة ، على الأقل أن وجدت ثروة كهذه • لأن هذه هي التي تبقى ثابتة ، أما التي ليست هي كذلك فأنها سرعان ما تبيد وتتلاشى •

قل لى ، هل تفكر بان تكون غنيا وتنهب أموال غيرك ؟ يقينا ان هـــذه لا تدعى ثروة ، فالشروة تعنى أنك تقتنى ما هو لك فقــط • أما من يمتلك أموال غيره فلن يمكن أن يكون غنيا • لأنه على هذا القيــاس يصير تجار الحرير ، الذين يستلمون بضائعهم من غيرهم كامانة ، أغنى الناس • فبالرغم من انهم يملكونها وقتيا ، لكننا لا يمكن أن نعتبرهم أغنيــا • ذلك لانهم يمتلكون ما هــو لغيرهم • ومع أن مادة الشروة في أيديهم لكن الثمن الذي تساويه ليس ملكا لهم • وحتى ان كان المال في ايديهم فان هذه ليست ثروة •

وان كانت الامانات التى تودع عند الناس لا تجعلهم أثرياء ، لأنهم لا بد أن يسلموها لأربابها سريعا فكيف تجعلهم الأموال التى حصلوا عليها بالاغتصاب أثرياء ؟

وعلى أى حال: أن كنت تريد \_ باية كيفية \_ أن تكون غنيا فأى خير حقيقى تجده ؟ هل تطيل أيام حياتك ؟ يقينا أن اشخاصا كهؤلاء تقصر أيام حياتهم • فكثيرا ما حل بهم الموت قبل الأوان كقصاص لهم على السلب والنهب والاغتصاب • وهم لا يحرمون فقط من التمتع بما جنوه ، وذلك كقصاص لهم ، بل يتركون الحياة دون أن يجنوا الا القليل • ويضاف ألى هـــذا أنهم ينالون جهنم • وأيضا كثيرا ما ماتوا بالأمراض ، التى هى ثمار الانغماس في الشهوات ، والاجهاد الشديد ، والارتباكات والهموم •

والذي أريد أن أفهمه هو لماذا يركض البشر وراء الثروة ويقينا ان الله لهذا السبب له أقام حدودا لطبيعتنا لكي لا تكون لنا حاجة للبحث عن الشروة وراء هذه الحدود و فمثلا ، لقد أوصانا بان لا نرتدى الا ثوبا واحدا أو اثنين ، ولا داعي لأكثر من هذا لتغطية الجسد و فما المنفعة من وجود عشرة آلاف ثوب لتأكلها العثة ؟

والمعدة لها سعتها المحدودة • واذا ما أعطى لها أي شيء أكثر من هذه

الحدود اعتل جسم الانسان كله · وما الغائدة اذن من قطعانك ومواشيك واتلاف الجسد ؟

نحن نحتاج الى سقف واحد ليظللنا • فما المنفعة من البيوت الفسيحة والمبانى الفاخرة ؟ هل تجردون الفقير من ممتلكاته لكى تهيئوا للنسود والطيود المكنة تسكنها ؟ هذه كلها لا تهيئ الالجهنم • يشيد الكثيرون مبانى فاخرة دون أن يسكنوها • لقد تجلت فيها المهارة الشديدة • ومع ذلك لا يجنون منها أية فائدة ، ولا أى واحد آخر • واذا ما أحسوا بالوحسدة والوحشة فان هسذا لا يدفعهم للالتجاء الى تلك البيوت • ومع ذلك لا يكفون عن تصرفاتهم •

وها أنت ترى ان الناس لا يقيمون هذه المبانى للمنفعة ، لكن الباعث على هذا هو الحماقة ، والسخافة ، والافتخار ، ورجائي لك أن تتجنبها ، لكى تتجنب أيضا كل شر آخر ، وتنال الحيرات التى وعد بها جميع من يحبونه ، في ربنا يسوع المسيح ، الذى يليق له مع الآب والروح القدس ، المجد والقوة والكرامة ، الى الأبد ، آمين &

#### العظة الثالثة

( بس ۱ : ۱۹ ـ ۲۰ )

« لذلك أنا أيضا ، اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين ، لا أزال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي ، كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو المجسد روح الحكمة والاعلان في معرفته ، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ، وما هو غني مجد ميرائه في القديسين ، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوقه الذي عمله في المسيح اذ أقامه من الأموات »

لم يوجد مثيل لحنين وعواطف ومحبة المغبوط الرسول بولس الذى قدم كل صلاة من أجل مدن برمتها ، وشعوب كاملة ، وكتب نفس الكلام للكل (١) : « لا أزال شاكرا الهي من أجلكم ، ذاكرا اياكم في صلواتي » • تأمل في كم كان هنالك الكثيرون الذين في ذاكرته ، وفي مقدار المشقة التي كان يجدها في تذكرهم • ما أكثر الذين كان يذكرهم في صلواته ، شاكرا الله من أجل جميعهم ، كأنه هو نفسه قد نال أعظم بركة •

لقد قال : « لذلك » أى بسبب ما سوف يلى ، بسبب الخيرات المدخرة لن يؤمنون حقا ، ويعيشون حقا ، اذن فقد كان يليق به أن يقدم الشكر لله من أجل كل ما أخذه منه البشر في الأيام السالفة والأيام القادمة ، وكان يليق به أيضا أن يقدم الشكر من اجل ايمان من يؤمنون ،

وقال أيضا « اذ قد سمعتُ بايمانكم بالرب يســوع ، الذى نظهرونه نحو جميع القديسين » •

هو في كل المناسبات يقرن معا الايمان بالمحبة ، وهذان صنوان مجيدان • وهو لم يذكر قديسي تلك المملكة فقط ، بل « جميع القديسين » •

« لا أكفَ عن الشكر ( لا أذال شياكرا ) لاجلكم ، ذاكرا اياكم في صلواتي » •

<sup>(</sup>۱) رو ۱ : ۹ ، ۱ کو ۱ : ۶ ، فی ۱ : ۳و۶ ، کو ۱ : ۳ ، ۱ تس ۱ : ۲ .

#### وما هي صلواتك ، وما هي تضرعاتك ؟ أي :

« كى يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والاعلان ، . لقد أرادهم أن يدركوا أمرين ، وكان واجبا أن يدركوهما ، أى مقدار البركات التى دعوا اليها ، وكيف انهم تخلصوا من حالتهم السابقة ، وقد قال هو نفسه انه أرادهم أن يدركوا ثلاثة امور ، وكيف صارت ثلاثة ؟ لكى ندرك الأمور الآتية ، لأننا من الخيرات المحفوظة لنا ندرك الثروات التى لا ينطق بها ، والسامية جدا ، واذ ندرك أنفسانا ، وكيف آمنا ، ندرك عظمته وسلطانه ، اذ أعاد لنفسه أولئك الذين كانوا قد تغربوا عنه زمنا طويلا ، « لان ضعف الله أقوى من الناس » ( ١ كو ١ : ٢٥ ) ، فانه قد قربنا الى نفسه بنفس القوة التى أقام بها المسيح من الأموات ، وليست عذه القوة قاصرة على الاقامة من الأموات ، بل انها تفوقها جدا ،

ع ٢٦و٢٢. « وأجلسه عن يمينه في السماويات ، فوق كل رياسة وسلطان ، وقوة وسيادة ، وكل اسم يسمى • وأخضع كل شيء تحت قدميه • واياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة ، التي هي جسده ، مل الذي يملا الكل في الكل ، •

عميقة وفسيحة حقا هي تلك الاسرار التي جعلنا شركا فيها و ونحن لا نستطيع أن ندرك هذه الا اذا كنا شركا الروح القسدس ، ونلنا نعمة غزيرة ومن أجل هذا صلى بولس قائلا « أبو المجد » ، اى ذاك الذى منحنا بركات غنية ، لأنه يخاطبه دائما بما يتلام مع موضوع بحثه ، كما حدث مثلا عندما قال : « أبو الرأفة واله كل تعزية » ( ٢ كو ١ : ٣ ) ويقول أيضا النبي : « الرب صخرتي وحصني » ( من ١٨ : ١و٢ ) .

### ع ۱۷ « ابو المجد ، ٠

ليس له اسم يمثل به هذه الأشياء ، وفي كل المناسبات يدعوها « مجدا » • وهذه التسمية في الواقع تمثيل كل شيء مجيد • ولاحظ أنه يقول « أبو المجد » ( أنظر أع ٧ : ٢ ) • لكنه اذ يتحدث عن المسيح يقول انه هو الله • وماذا يعني هذا ؟ هل الابن أقل من المجد ؟ كلا ، لا يجرؤ أحد ان يقول هذا حتى وان كان معتوها •

# ع ۱۷ « کی یعطیکم » ·

أى كى ينشط أذهانكم ، لأنه بدون هذا لا يمكن فهم هذه الأمور • « لأن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنـــده جهالة ، ( ١ كو

٢ : ١٤) • لذلك تدعو الحساجة الى الحكمة لكى ندرك الروحيسات ، فنرى الخفيات • الروح يعلن كل شيء ، ويكشف أسرار الله • الروح وحده يدرك ، وهو أيضا يفحص أعماقه • لم يقل : «كى يعطيكم الملاك او رئيس الملائكة أو أية خليقة اخرى » ، اى يعطيكم هبة روحية • وان كان هذا عن طريق الاعلان أو الرؤيا صار اكتشاف الحجج باطلا • لأن من تعلم الله ، وعرف الله ، لن يتناقش في أى شيء • لن يقول : هذا مستحيل ، وهذا ممكن ، وكيف تم هذا الأمر • اذا ما تعلمنا الله وجب ان نعرفه • ان تعلمنا الله ممن يجب ان نتعلم ، أى من الروح القدس نفسه ، فاننا عندئذ لا نتناقش في يجب ان نتعلم ، أى من الروح القدس نفسه ، فاننا عندئذ لا نتناقش في أي شيء آخر ، ومن أجل هذا قال : « مستنيرة عيون اذهانكم في معرفته » •

ان من تعلم الله لا يشك في مواعيده ، ولا يشك فيما حسد • بل يصلى أن يعطى « روح الحكمة والاعلان » • وعسلاوة على ذلك فانه أيضسا يؤيد هذا بالحجج ، وبالأمر الواقع • لأنه اذ كان على وشك أن يذكر بعض أشياء حدثت ، وأشياء لم تحدث بعد ، جعل تلك التي حسدت برهانا على التي لم تحدث ، بكيفية ما ، مثلا كالآتي :

لتعلموا رجاء دعوته .

كأنها خافية ، لكنها لا تخفى على المؤمنين ٠

وأيضا : « ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين » ·

وهذا أيضا لا يزال مخفى .

ولكن ما الذى أعلن ؟ اننا بقوته آمنا أنه أقام المسيح · فان اقنساع النفوس أمر معجزى أشد غرابة من اقامة شخص ميت · وسأحاول توضيح هذه الحقيقة · استمع اذن · لقد قال المسيح للميت : « لعازر ، هلم خارجا » ( يو ١١ : ٢٤) · وللحال أطاع الأمر الالهي · وبطرس قال : « يا طابيثا قومي » ( أع ٩ : ٤٠) فلم تعص الأمر · وهو نفسه سينطق بالكلمة في اليوم الأخير ، وعندئذ يقوم سريعا أولئك « الأحياء الباتون ولا يسبقون المراقدين » ( ١ تس ٤ : ١٥) ، والكل يركضون معا « في لحظة في طرفة عين » ( ١ كو ١٥ : ٢٥) ·

أما فيما يتعلق بالايمان فليس الأمر هكذا · وكيف يتم ؟ استمع اليه ثانية ، وانظر كيف قال : « كم مرة أردت أن اجمع اولادك ، ولم تريدوا » ( مت ٣٣ : ٣٧ ) · هكذا ترون أن الايمان أشد صعوبة · ومن أجل هذا فانه يبنى كل حجته على هذه الحقيقة · فمن الاحصاءات البشرية يتضع أن التأثير على الارادة أشد صعوبة من التأثير على الطبيعة · والسبب في هذا أنه يريد أن نكون صالحين بمحض رغبتنا · ولهذا قال :

# « عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن الذين نؤمن » ٠

نعم ، فانه عندما عجز الأنبياء عن أن يفعلوا شيئا ، وكذا الملائكة ، وكل الخليقة – المنظورة وغير المنظورة ( فالمنظورة قائمة أمامنا عاجزة عن ارشادنا ، وكذلك غير المنظورة ) عندئذ رتب بان يأتى الينا ، لكى يبين أن الأمر يستدعي قوة الهية .

#### « غني مجد مبراثه »

أى المجد الذى لا يعبر عنه • لأنه أية لغة تقدر أن تعبر عن ذلك المجد الذى سوف يشترك فيه القديسون وقتئذ ؟ هذا مستحيل • فالأمر يحتاج الى النعمة لكى يدرك الذهن ولو شعاعة ضئيلة • لقد أدركوا فعلا بعض الأشياء من قبل • ولذلك أراد وقتئذ أن يدركوا أشسياء أكثر ، ويدركوها بوضوح أكثر •

الست ترى كيف عمل أشياء عظيمة ؟ لقد أقام المسيح • هل هذا أمر يسير ؟ لكن أنظر أيضا • وأقامه عن يمينه • وهل توجد أية لغة تستطيع وصف هذا ؟ فالذى كانت تهزأ به الشياطين ، رفعه الله الى فوق فى لحظة • حقا ان هذه هى « عظمة قدرته الفائقة » • ثم أنظر الى أين رفعه :

#### ه الى السماويات ،

لقد رفعه فوق كل المخلوقات ، « فوق كل رياسة وسلطان » •

## « فوق كل رياسة »

اذن كانت الحاجة تدعو الى الروح ، الى الذهن الحسكيم فى معرفته ، اذن كانت الحاجة تدعو الى الاعلان ، تأمل فى مقدار بعد المسافة بين طبيعة الانسان وطبيعة الله ، ومع ذلك فقد رفعه الله من هذه الحالة المتواضعة الى هذه الكرامة الرفيعة ، وهو لا يرفع بالتدريج ، أولا خطوة واحدة ، ثم خطوة ثانية ، ثم ثالثة ، يا له من أمر مذهل ، فهو لم يقل فقط « فوق » ، بل « فوق جدا » ، لأن الله أعلى من هذه القوات العالية ، اذن فالى هناك أقام المسيح ، الذى هو واحد منا ، رفعه من أدنى درجة الى السماك الأعلى ، الذى لا يوجد مجد أعلى منه ، فوق « كل » الرياسات ، لم يقل فوق رياسة واحدة دون غيرها ، بل فوق « كل رياسة »

« رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى »

فصار فوق كل من في السماء • وهذا ما قيل عن ذاك الذي أقيم من الأموات ، والذي يستحق منا كل تمجيد • وكل الخليقة لا توازي شيئا بازاء الله ، كما ان الحشرات لا توازي شيئا بجانب الانسان • وان كانت كل البشرية لا تحسب الا بصقة ، وحسبت كغبار الميزان (اش ٤٠ : ١٥) ، فان القوات غير المنظورة تحسب كحشرات • أما عن ذاك ، الذي هو واحد منا ، فهذا أمر مذهل جدا • لأنه أقامه من أقسام الأرض السفلي (أف ع: ٩و ١٠) • وان كانت كل الأمم تحسب « كنقطة من دلو » (أش ٤٠ : ١٥) فلن يكون الانسان الا جزءا من نقطة • ومع ذلك فقد جعل الله المسيح أعلى من كل شيء « ليس في هذا الدهر فقلط بل في الدهر الآتي أيضا » • اذن فهنالك قوات غامضة وغير معروفة لنا •

## « وأخضع كل شيء تحت قلميه »

وليس المقصود أنه انما أكرمه نوقها ، أو فضله عليها ، لكنه جعنه يجلس فوقها كعبيد له ٠ هذا أمر مذهل ورهيب ٠ لقد جعلت كل القوات المخلوقة عبيدا للانسان لأن الله الكلمة حل فيه ٠ فالانسان يمكنه أن يسمو على غيره من البشر ، دون أن يخضعوا له ، بل على أساس انه أسمى منهم ٠

أما هنا فالأمر يختلف · فالله « أخضع كل شيء تحت قدميه » · وهو لم يخضع كل شيء فقط ، لكنه أخضعه الى أسفل الدرجات · ولذلك اضاف قائلا « تحت قدميه » ·

### « واياه جعل رأسا فوق كل شي الكنيسة »

هذا أيضا أمر مذهل · فالى أين رفع الكنيسة ؟ لقد رفعها \_ كما بآلة رافعة \_ الى ارتفاع شاهق ، وأقامها على ذلك العرش · لأنه حيث وجدت الرأس وجد أيضا الجسد · فلا يوجد فاصل يفصل الرأس عن الجسد · اذ لو كان هنالك أنفصال لما وجد بعد هنالك جسد ، ولما وجدت رأس ·

# « فوق کل شیء »

وما هو المقصود بهذه العبارة ؟ انه لم يسمح لأى ملاك ، أو رئيس ملائكة ، أو لكائن آخر ، أن يكون فوقه · وهمو لم يكرمنا بهذه الطريقة فقط ، اذ رفع ذاك الذى أخذ طبيعتنا ، بل أيضا لأنه أعد كل الجنس البشرى ليتبعه ، ويتمسك به ، ويسير في ركبه ·

### د التي هي جسده،

حتى اذا ما سمعتم عن الرأس لا تخطر ببالكم فكرة الرئاسة فقط ،

بل أيضاً فكرة التماسك ، ولكى لا تتطلعوا اليه كرئيس قائد فقـــط ، بل كرأس لجسد .

وقال أيضا : « مل الذي يملأ الكل في الكل »

كأن هذا لم يكن كافيا لأظهار الصلة والعلاقة و وماذا أضلف؟ «للكنيسة» وحسنا فعل ، لأن الجسد يكمل الرأس ، والرأس تكمل الجسد و لاحظ دقة الكلام التي يراعيها الرسول بولس ، وكيف انه لم يترك كلمة واحدة لكي يصور مجلد الله وكأنه قد قال ان الرأس يكملها الجسد ، لأن الجسد مكون من أعضاء مختلفة والجسد في حاجة الى الأعضاء ، ليس ككل ، بل الى كل عضو بمفرده و لأننا ان لم نكن كثيرين : اليد ، والرجل ، وسائر الأعضاء ، فان الجسد لن يكمل و اذن فكل الأعضاء تملا الجسد وهكذا عندما نكون كلنا مرتبطين معا ، ومتحدين معا ، يصير الجسد كاملا ومتحدين معا ، يصير

أرأيت اذن « غنى مجد ميراثه ؟ عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن الذين نؤمن ؟ رجاء دعوتكم ؟ »

#### مغسزى أدبى

ينبغى أن نوقر رأسنا • ولنذكر أنه هو الرأس ونحن الجسد ، الرأس الذى أخضع له كل شى • وفقا لهذه الصورة ينبغني أن نكون نحن أفضل حتى من الملائكة ، وأعظم من رؤساء الملائكة ، فالله أكرمنا فوقها كلها • والرسول بولس قال في رسالته الى العبرانيين أن « الله لم يمسك الملائكة ، بل أمسك نسل ابراهيم » (عب ٢ : ١٦) لم يمسك الرئاسات والسلطات بل أمسك نسل ابراهيم » (عب ته ١٦٠) لم يمسك طبيعتنا ، واجلسها والقوات والسيادات ، أو أية سلطة أخرى ، بل امسك طبيعتنا ، واجلسها عن يمينه • لقد جعلها ثوبه (١) • وليس ذلك فقط ، لكنه « أخضع كل شي تحت قدميه » • كم هي أنواع الموت كما ترى ؟ وكم نفسا عشرة آلاف ؟ كلا ، فان عشرة آلاف مرة لا تكفى ، لا يمكنك أن تتخيل •

لقد فعل أمرين ، وهما أعظم ما عمل : لقد نزل الى أقصى حدود التواضع ، ورفع الانسان الى أسمى علو ، لقد خلصه بدمه ، لقد تحدث عن الناحية الأولى أولا ، وكيف انه وضع نفسه الى أقصى حدود التواضع ، والان يتحدث عما هو أقوى ، عن تاج كل شىء ، ولو كان قد قال اننا لا نستحق شيئا ، لكان ذلك يكفى ، وحتى لو كان قد قال اننا حسبنا مستحقين لهذه الكرامة ، لكان ذلك يكفى ، دون القول انه أسلم ابنه

<sup>(</sup>١) قال القديس كيرلس الأسكندرى : ان المسيح لبس طبيعتنا ٠

للذبح · أما وقد تحدث عن الأمرين فاية لغة تستطيع التعبير عن هـــذا. السمو ؟ هذا أسمى من القيامة نفسها · وقد كان يقصد الابن عندما قال « اله ربنا يسوع المسيح » ولم يقل اله الكلمة ·

ليتنا نرهب عندما نسمع عن صلتنا الوثيقة · ليتنا نخاف لئلا يفصل أى واحد من هذا الجسد ، لئلا ينزع منه ، لئلا يظهر بانه لا يستحقه · لو أن انسانا وضع تاجا من ذهب فوق رأس أى واحد منا ، ألا يبذل كل ما في وسعه لكى يبدو مستحقا لهذه الجواهر عديمة الحياة ؟

والآن ، لم يوضع فوق رؤوسنا مجرد تاج ، بل ما هو أعظم جدا ٠ فالمسيح قد صار رأسنا ، ومع ذلك نحن لا نبالى به ، ولا نقدم له أى ولاء أو احترام • ومع ذلك فالملائكة توقر هذا الرأس ، ورؤساء الملائكة ، وكل القوات العلوية • وهل يليق بنا نحن ، الذين هم جسده ، أن لا نرهب ، لا لهذا السبب ، ولا لغيره ؟ وأين يكون اذن رجاء خلاصنا ؟

تأمل لنفسك ، فى العرش الملكى ، تأمل فى عظمة الكرامة ، هــنه 
- على الأقل ـ قد تذهلنا أكثر من جهنم نفسها ، لأننا ، ان كنا \_ بعد أن 
نلنا كرامة كهذه ـ نوجد متسفلين وغير جديرين بهذه الكرامة ، فاى قصاص 
نستحقه ، وأى انتقام ؟ اذكر ان رأسك جالس عن يمين الآب « فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة » ، لكن جسد هذه الرأس تطأه الشياطين ، 
كلا ، حاشا أن يكون هذا ، والا لما بقى جسد كهذا جسده ، ان رأسك يوقره 
ويحترمه خدامك ، فهل تسمح بان يعرض جسدك لهزء الذين يهينونه ؟ 
أى قصاص تستحق أن تم شىء كهذا ؟ لو تجهاسر أنسان وقيه قدمي 
الأمبراطور بالقيود والسلاسل ، ألا يعرض نفسه لا قسى أنواع القصاص ؟ 
فهل تعرض الجسم كله لوحوش كاسرة دون أن يقشعر بدنك ؟

وطالما كان حديثنا خاصا بجسد الرب فلنحول تفكيرنا نحو ذلك الجسد ، الذي صلب ، وسمر على الصليب • ان كنت أنت جسد المسيح فاحمل الصليب ، لانه هو حمله ، تحمل البصق لأنه هو تحمله ، احتمل الآلام لأنه هو احتملها ، احتمل المسامير • هكذا كان جسده ، ذلك الجسد « الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر » ( ١ بط ٢ : ٢٢ ) • يداه فعلتا كل شيء لخير من كانوا يحتاجون مساعدته • وفمه لم ينطق بكلمة واحدة ليست في محلها • لقد سمعهم يقولون عنه انه شيطان ، ومع ذلك لم يجبهم لكلمة •

وعلاوة على هذا فان حديثنا يدور حول هذا الجسد · وكثيرون منسآ يشتركون في هذا الجسد ، ويذوقون ذلك الدم ، وهم لا يشتركون ــ باي حال من الأحوال \_ فى أى شى آخر يختلف عن هذا الجسد • اذكر باننا شترك فى ذلك الجسد الجالس فى السماء ، الذى تسجد له الملائكة ، الذى له القوة غير القابلة للفساد ، أكثر الطرق المفتوحة أمامنا المؤدية الى الحلاص • ولقد جعلنا جسده ، ومنحنا أن نشترك فى جسده • ومع ذلك لا شى من هذه يحولنا عن الشر • يا لها من ظلمة عجيبة ، يا لعمق الهاوية ، يا للبلادة • لقسد قال : « فكروا فيما هو فوق حيث المسسيح جالس عن يمين الله » لقسد قال : « فكروا فيما هو فوق حيث المسسيح جالس عن يمين الله » (كو ٣ : ١ ) • ورغم كل هذا فهنالك من يركزون تفكيرهم فى المال ، أو الدعارة ، وآخرون صاروا عبيدا لشهواتهم •

ألست ترى بانه حتى فى جسدنا : ان كان هناك جيز والله عن اللزوم ، أو عديم الفائدة ، فانه يقطع ويلقى بعيدا ؟ لأنه لا فائدة منه للجسد ان كان زائدا عن حاجته ، أو كان قد مات أو تعفن ، أو أصبح ضارا بباقى الأعضاء . فينبغى أن لا نفتخر لأننا كنا يوما ما أعضاء فى هدا الجسد . وان بتر من جسدنا هذا بعض الأحيان بعض الأعضاء ، بالرغم من انه جسد طبيعى فاى خطر مروع يعرض له ان انحرف عن الاخلاقيات ؟ ان حرم الجسد من الطعام الطبيعى ، أو تعطلت مسام الجسد عن تأدية وظيفتها ، فانه يموت ، وان أغلقت المسام فانه يصاب بالشلل .

هكذا الحال معنا أيضا · فانه عندما تتوقف آذاننا عن أداء مهمتها أصيبت النفس بالشلل · عندما نمتنع عن تناول الطعام الروحى ، عندما تشلنا الميول الشريرة ، سببت كل هذه الأشياء المرض ، المرض الخطير ، المرض الفتاك · وعندئذ تدعو الحاجة الى تلك النار ، أو البتر · لأن المسيح لا يحتمل أن ندخل الى العرس بجسد كهذا · وان كان قد أخسرج الرجل اللابس ملابس قذرة فماذا لا يفعله بالرجل الذى يلوث جسده ؟ ألا يخرجه خارجا ؟

اننى ألاحظ أن هناك كثيرين يشتركون فى جسد المسيح باستخفاف ، ولمجرد العادة ، واتماما للشكليات دون فهم أو تأمل ، يقول البعض انة عندما يحل موعد الصوم الكبير المقدس ، أو عندما موعد عياته الظهور الألهى (عيد عماد الرب يسوع) فأن المرء مهما كانت حياته يمكنه الاشتراك فى الاسرار الألهية ، لكن الذى يهيئ الفرصة المناسبة للاقتراب من الله ليس هو عيد الظهور ، أو الصوم المقدس ، بل هو اخلاص القلب وطهارة النفس ، متى توفر هذان الشرطان فاقترب من الله فى أى وقت ، وبدونهما لا تحاول قط ، لأنه يقول : « كلما فعلتم هكذا تخبرون بموت الرب » ( ١ كو ١١ : ٢٦ ) ، أى تذكرون الخيلاص الذى تم لأجلكم ، والبركات التى وهبتها لكم ،

تأملوا في الذين اشتركوا في ذبائح العهد القديم . ما هو مقدار

زهدهم الذى مارسوه ؟ ألم يضبطوا أنفسهم ؟ ما الذى لم يمارسوه ؟ كانوا دواما يطهرون أنفسهم • وأنت عندما تقترب من الذبيحة ، التى ترهب منها الملائكة أنفسهم ، فهل تقيس الأمر بحسب تقلبات الظروف ؟ وكيف تظهر نفسك أمام كرسى دينونة المسيح ،أنت الذى تتعدى على جسده بيدين دنستين وشفتين غير نقيتين ؟ أنت لا تجرؤ على تقبيل ملك بفم دنس ، فهل تقبل ملك الملوك بنفس دنسة ؟ هذه اهانة شديدة •

حدثنى ، هل ترضى بالاقتراب الى الذبيحة بيدين غير مغسولتين ؟ لا أعتقد هذا ، فانك تفضل أن لا تقترب مطلقا من أن تقترب بيدين دنستين ، وان كنت تدقق هكذا في هذه الناحية التافهة ، فهل ترضى أن تقترب بنفس دنسة ، وتجرؤ على لمس الذبيحة ؟ ومع ذلك فاليدان تلمسانها برهة وجيزة ، أما هي فانها تذوب بكليتها في النفس ، الست ترى الاواني القدسة نظيفة نظافة كاملة ، وتلمع جدا ؟ ولماذا ؟ لأن هذه الأواني صنعت لاجلنا ، هم لا يشتركون في ذلك الذي وضع فيها ، لأنهم لا يرونه ، أما نحن فاننا نشترك حقا ،

والآن ، ان كنت لا ترتضى بانا تستخدم أوانى ملوثة ، فلماذا تقترب بنفس دنسة ؟ لاحظ المتناقضات ، ففي الأوقات الأخرى أنت لا تقترب من الاسرار المقدسة ، حتى وان كنت طاهرا ، أما في عيد القيامة فانك تقترب رغم شناعة الخطية التى تكون قد ارتكبتها ، آه ، يا لقوة العادة ، والجرأة ، عبثا تقدم الذبيحة اليومية ، وعبثا نقف أمام المذبح ، اذ لا يتقدم أحد للاشتراك في الذبيحة ، لست أقول هذا لأحشك على الاشتراك في الذبيحة ، بل بالحرى لكى أحثك على أن تجعل نفسك مستحقا للاشتراك فيها ،

هل أنت غير مستحق للذبيحة ، أو للاشتراك فيها ؟ ان كان الأمر كذلك فانت أيضا غير مستحق للصلاة ، أنت تسمح الخادم (١) يقف ويقول : « على كل الخطاة الموعوظين ان يصلوا » ، وكل من لا يشتركون في الذبيحة خطاة موعوظون ، فان كنت واحدا من الموعوظين يجب أن لا تشسترك في الذبيحة ، لأن كل من لا يشترك يعتبر واحدا من الموعوظين ،

ولماذا يقــول اذن : « انصرفوا يا من لم تؤهلوا للصــلة » مع انك بوقاحة تستمر واقفا ؟ لكنك لست من ضــمن أولئك ، فانت من عـداد المؤهلين للاشتراك ، ومع ذلك فانت غير مكترث بالأمر ، وتعتبره كلا شيء •

أتوسيل اليك أن تتامل : « هوذا قد أعدت أمامك مائدة ملوكية ،

<sup>(</sup>١) أي الشماس •

والملائكة يخدمون على هذه المائدة ، والملك نفسه هناك ، فهل يليق أن تقف وتتناءب ؟ » هل ثيابك قذرة ، ومع ذلك لا تبال ؟ أم انها نظيفة ؟ اذن فاسجد واشترك • في كل يوم يدخل ويرى الضيوف ، ويتحدث معهم كلهم • نعم ، فهو في هذه اللحظة يتحدث الى ضميرك ، ويقول : « أيها الأحباء ، لماذا تقفون هنا وليس عليكم لباس العرس ؟ » انه لم يقل : لماذا جلستم ؟ كلا ، فانه قبل أن يجلس صرح له بانه غير مستحق ، ولذلك لا يستحق الدخول •

ولم يقل: « لماذا جلست لتأكل » بل قال: « لماذا دخلت؟ » وهذه هي الكلمات التي يوجهها في هذه اللحظة لكل الواقفين هنا بوقاحة وبدون خجل • لأن كل من لا يشترك في الاسرار انها هو واقف هنا بوقاحة وبدون خجل • لهذا السبب يخرج أولا الخطاة • وكما انه اذا جلس سميد على مائدته وجب على الحدم الذين أساءوا اليه أن لا يوجدوا على المائدة ، بل يجب ابعادهم ، هكذا الحال هنا عندما يؤتي بالذبيحة ، ويذبح المسيح رب الحراف • وعندما تسمع الكلمات : « فلنصل معا » ، وعندما ترى الستائر قد رفعت ، فاعلم بان السماوات قد نزلت من فوق ، وأن الملائكة نازلة •

اذن لا يليق بان يكون أى واحد من غير المؤهلين حاضرا ، كذلط يجب أن لا يكون حاضرا أى واحد من المؤهلين ان كان فى نفس الوقت دنسا ، افرض أن أى واحد دعى الى وليمة ، وكان يجب أن يغسل يديه ، لكنه دخل ، وكل شئ معد على المائدة ، وبعد كل هذا رفض الاشتراك فى تناول الطعام ، ألست ترى أنه قد أهان ذاك الذى دعاه ؟ الم يكن خيرا له ان لا يحضر قط ؟

بهذه الطريقة أنت دخلت هنا • لقد رنمت الترنيمة (٢) مع الباقين • لقد أعلنت بانك من عداد المستحقين ، وذلك بعدم خروجك مع غير المستحقين • فلماذا بقيت دون أن تشترك في المائدة ؟ قد تقول : « أنا غير مستحق » • اذن فانت غير مستحق للصلوات التي اشتركت فيها • فالروح القدس لا ينزل بمجرد التقدمات فقط ، بل أيضا بتلك التسابيح • ألسنا نرى خدمنا ينظفون أولا المائدة بالاسفنجة ، وينظفون البيت ، وبعد ذلك يعدون الوليمة ؟ هذا ما يتم بالصلوات وبصياح الشمامسة • ونحن ننظف الكنيسة ، كما باسفنجة ، لكي يهيأ كل شيء في كنيسة نظيفة « لا دنس فيها ولا غضن » (أف ٥ : ٢٧) •

الواقع ان أعيننا غير مستحقة لهذه المناظر ، وآذاننا غير مستحقة كذلك • لقد قيل : « اذا مست الجبل بهيمة ترجم رجما » ( خر ١٩ : ١٣ ) •

<sup>(</sup>٢) تسبحة الملائكة : قدوس قدوس قدوس ٠

هكذا لم يكونوا مستحقين أن يطأوها باقدامهم · ومع ذلك اقتربوا ، ورأوا أين يقف الله · وأنت قد تقترب بعدئذ وتنظر · فخليق بك ان تنصرف عندما تراه موجودا · لأنه غير مسموح لك بان تكون هنا ، كما انه غير مسموح لل بان تكون هنا ، كما انه غير مسموح للموعوظين · كان خيرا لك أن لا تقترب من الأسرار ، واذ اقتربت تعثرت بها ، واحتقرتها ، وجعلت نفسك غير مستحق لها · يستطيع المرا ان يفتح أبوابا أخرى ، وهي أكثر رعبا · لكننا نكتفي بهذا لئلا نثقل ذهنك · والذين لا يكفيهم هذا لاعادتهم الى صوابهم فانهم يقينا لن يجديهم ما هو أكثر من هذا ·

ولكى لا أكون سببا فى زيادة دينونتك أتوسل اليك أن لا تمتنع عن المجيء ، بل أجعل نفسك مستحقا للحضور ومستحقا للاقتراب • قل لى ، لو أن ملكا أصدر أمرا وقال : « ان فعل أى واحد هذا فليشترك فى مائدتى ، الا تبذل كل ما فى استطاعتك لكى يمكن أن تصير ضمن المصرح لهم بالدخول ؟ لقد دعانا الله الى السماء ، الى مائدة الملك العظيم العجيب • فهل نتراجع ونتردد بدلا من أن نسرع ونركض اليها ؟ واذن ، أى رجاء لنا فى الخلاص ؟ نحن لا نستطيع أن نضع اللوم على ضسعفنا ، أو على طبيعتنا • فالسبب نحن لا نستطيع أن نضع اللوم على ضسعفنا ، أو على طبيعتنا • فالسبب الوحيد الذى يجعلنا غير مستحقين هو البلادة والتراخى •

الى هنا تحدثت من تلقاء نفسى • فليت الله الذى ينخس القلوب ، ويعطى روح التأنيب ، ينخس قلوبكم ، ويغرس البذار في أعماقها ، وهكذا بخوفه تدركون روح الخلاص ، وتقتربون بجرأة • لأنه قيل : « بنوك مشل غروس الزيتون حول مائدتك » ( مز ١٢٨ : ٣ ) • اذن ، ليته لا يبقى شيء عتيق ، أو شيء برى ، أو شيء خشن • لأن هذه هي أصل النباتات الرخصة ، التي تليق بالثمار ، الثمار الجميلة ، أى ثمار شجرة الزيتون • واذ تزدهر تكون كلها حول المائدة ، وتجتمع كلها هنا ، لا عبثا أو بالمسادفة ، بل بخوف ووقار • لأنكم هكذا بجسارة ترون المسيح نفسه في السماء ، وتحسبون مستحقين لملكوت السماوات ، التي نبتهل الى الله أن يهبنا إياها ، وتحسبون مستحقين لملكوت السماوات ، التي نبتهل الى الله أن يهبنا إياها ، في يسوع المسيح ، ربنا ، الذي يليق له مع الآب والروح القدس ، المجد والقوة والكرامة الآن والى دهر الدهور • آمين •

.

# العظة الرابعسسة

#### ( ص ۲ : ۱ - ۳ )

« وأنتم ، اذ كنتم أموانا بالذنوب والخطايا ، التى سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العسالم ، حسب رئيس سلطان الهواء ، الروح الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية ، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم فى شسهوات جسدنا ، عاملين مشيئات الجسد والأفكار ، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا » .

نحن نعلم أن هنالك موتا جسديا ، وهنالك موتا روحيا ، أما عن الأول فانه لا توجد أية جريمة أن اشتركنا فيه ، ولا يوجد خطر فيه ، طالم لم يكن هنالك لوم لاصق به ، لأنه أمر طبيعي ، وليس لنا أى مجال لتختاره بارادتنا ، ومصدره هو مخالفة الانسان الأول ، ومن هناك انتقال الى الطبيعة ، وفي كل الحالات ينتهي سريعا ،

أما الموت الروحى ، فانه يقترن بالجريمة ، وليست له نهاية ، لأنه يتم باختيارنا · لاحظ كيف أن بولس الرسول ، بعد أن بين شناعته ، وأظهر أن احياء نفس ميتة أشق من احياء شخص ميت كشف هنا عن شلسناعته الحقيقية ·

ها هو يقول: « وأنتم اذ كنتم أمواتا بالذنوب والحطايا ، التى سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم ، حسب رئيس سلطان الهواء ، الروح الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية » • أنتم تلاحظون رقة بولس ، وكيف كان فى كل المناسبات يشجع المستمع ، ولا يقسو عليه • فمع أنه قال لهم : انكم قد وصلتم الى أقصى درجات الشر ( وهذا هو معنى انهم صاروا أمواتا ) ، فلكى لا يسبب لهم الحزن الشديد ( لأن الناس يخجلون عندما تفضح أعمالهم الشريرة السابقة ، حتى وان كانت قد غفرت ، ولم يعد من ورائها أى خطر ) قال لهم ان لهم شريكا فى الجريمة ، لكى يذكروا أن شرورهم لا تعزى لهم فقط ، بل لشريكهم فى الجريمة ، وهذا الشريك قوى • ومن هو هذا الشريك ؟ هو ابليس •

وهذا ما فعله أيضا في الرسالة الى أهل كورنثوس · فبعد أن قال : « لا تضلوا ، لازناة ، ولا عبدة أوثان » ( ١ كو ٦ : ٩ ) ، وبعد أن عدد كل الرذائل الأخرى ، وقال في الحتام « لا يرثون ملكوت الله » ، أضاف هــذه الكلمات : « وهكذا كان أناس منكم » لم يقل بصفة جازمة : « كنتم كلكم » ، بل « كان أناس منكم » ، أى كنتم أنتم هكذا الى حد ما ·

وهنا يهاجمنا الهراطقة ، اذ يقولون لنا ان هذا التعبير « رئيس سلطان الهواء الخ » يشير الى الله ، ويطلقون العنان للسانهم المنفلت ، ويطبقون هذا الكلام على الله ، مع أنه لا يشير الا الى ابليس وحده .

وكيف يمكننا أن نخرسهم ؟ بنفس الكلمات التي يستخدسونها هم ٠ لأنه ان كان الله بارا ، كما يصرحون هم أنفسهم ، ومع ذلك أرتكب هـــذه القبائح ، فهذه لا تليق بكائن بار ، بل بكائن فاسد ، وحاشا لله أن يكون فاسدا ٠

وأيضا : لماذا قال عن ابليس انه « رئيس » العالم ؟ لأن كل الجنس البشرى تقريبا سلموا أنفسهم له ، والكل صاروا عبيدا له باختيارهم ورغبتهم • أما المسيح فلم يصغ له أى واحد ، رغم أنه وعدهم ببركات لا حصر لها • بينما خضع الجميع للشيطان رغم انه لم يعدهم باى شيء من هذا القبيل • اذن فمملكته من هذا العالم ، وله أتباع – باستثناءات قليلة – أكثر من أتباع الله ، وأكثر خضوعا له ، وذلك بسبب كسلنا وبلادتنا و وتر اخينا •

وقال : « حسب رئيس سلطان الهواء ، الروح » •

هنا أيضا يقصد الشيطان الذي يحتل الهواء تحت السماء ، كما يقصد أن القوات غير الجسدية هي أرواح الهواء ، التي تحت سلطانه ، فأن مملكته هي من هذا الدهر ، أي ستبطل مع هذا الدهر ، واصلغ الى ما قاله في نهاية الرسالة : « فأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم ، بل مع الرؤساء مع السلطات مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر » (أف ٢: ١٢) ، ولئلا تقول \_ عندما تسمع عن ولاة العالم \_ ان ابليس غير مخلوق ، قال في موضع آخر (غل ١: ٤) عن العصر الفاسد انه « العالم الحاضر الشرير » ، وهذا ليس من المخلوقات ، لأنه يبدو لى أنه \_ اذ كان له سلطان تحت السماء \_ لم يتحرر من سلطانه حتى بعد المعصية ،

وقال أيضًا : « الذي يعمل الآن في أبناء المعصية » ·

وهنا نلاحظ أنه لا يجذبنا إلى نفسه بالقوة ، أو بالارغام ، بل بالاقتاع · فالكلمة المستخدمة هنا « المعصية » أى عدم الطاعة · كأنه أراد

أن يقول انه يجذب كل اتباعه لنفسه بالخداع والاقتساع · وهو لم يعطهم فقط كلمة تشجيع بان يقول لهم ان لهم رفيقا ، بل بين لهم أنه هو نفسه يحسب من زمرتهم ، اذ قال :

- « الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا »
- « جميعا » لأنه لم يكن ممكنا أن يقسول ان أى واحد قد استثنى

« في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار ، وكنا بالطبيعة البناء الغضب كالباقين أيضا » •

أى بدون عواطف روحية · ومع ذلك ، فلكى لا يفترى على الجسد ، أو لكى لا يظن بان المعصية لم تكن شديدة فلاحظ كيف احتاط للأمر : فقال : ﴿ عاملين مشيئات الجسد والأفكار » ·

أى الشهوات المبهجة • كأنه قد قال : اننا أغضبنا الله ، وكنا غضبا • لأنه كما ان المولود من الانسان يدعى بالطبيعة انسانا ، هكذا كنا نحن أيضا « أبناء الغضب ، • لم يبق أى واحد خاليا ، لكننا جميعا ارتكبنا ما يستحق الغضب •

## ع ٤. « الله الذي هو غني في الرحمة » •

ليس الله رحيما فقط ، بل هو غنى فى الرحمة • كما قيل فى موضع آخر : « ككثرة مراحمك التفت الى » ( مر ٦٩ : ١٦ ) • وقيل أيضا : « أرحمانى يا الله حسب رحمتك ، حسب كثرة رأفتك امح معاصى » ( مر ١٥ : ١ ) •

ع ٤. د من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ، ٠

ولماذا أحبنا ؟ لأن هذه الأمور لم تكن مستحقة المحبة ، بل الغضب ، والقصاص القاسى • ولذلك كان يجب أن تظهر الرحمة الغنية •

ع ٥. « ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح » ·

وهنا أيضا ذكر المسيح · وهذا موضوع يستحق منا الايمان ، لأنه اذا كانت الباكورة حية فنحن أيضا أحياء · فالله قد أحيا المسيح واحيانا · الست ترى أن هذا كله قيل عن المسيح المتجسد ؟ الست ترى « عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين ؟ » ( اف ١ : ١٩ ) · لقد أحيا الذين كانوا أموانا ، وأبناء الغضب · لاحظ « رجاء دعوته » ع ١٨ ·

ع ٦. « واقامنا معه ، وأجلسنا معه » .

ألست ترى مجد ميراثه ؟ واضح انه « أقامنا معه » • لكن كيف يتفق هذا مع ما قاله انه « أجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع » ؟ هذا صحيح كما هو صحيح أنه أقامنا معه • لأنه الى ذلك الوقت لم يكن أحد قد قام فعلا سوى انه اذ قام الرأس فنحن أيضا قمنا ، كما حدث فى التاريخ فانه عندما سبجد يعقوب ليوسف قيل ان زوجته سبجدت معه أيضا ( تك ٣٧ : ٩ و ١٠ ) • وبنفس الطريقة « أجلسنا معه نحن أيضا » • فالرأس اذا جلست جلس معها الجسد أيضا • ولذلك أضاف هذه العبارة « فى المسيح يسوع » •

وان لم يكن هذا هو المعنى المقصود فقد يكون المعنى انه بجرن المعمودية «أقامنا معه » • وفى هذه الحالة كيف يمكن القول انه «أجلسنا معه ؟ » لأنه ، كما قال : « ان كنا نتألم (١) فسنملك أيضا معه » (٢ تى ٢ : ١٢) ، ان متنا معه فاننا نحيا أيضا معه • يقينا اننا فى حاجة الى الروح القدس والى روح الاعلان لكى نفهم عمق هذه الاسرار • ولكى لا يكون هناك أى مجال للشك فى الأمر لاحظ ما أفعافه فيما بعد •

ع ٧. « ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في السيح يسوع ، ٠

لأنه اذ كان يتكلم عن الأمور المختصة بالمسيح ، وقد يظن بان هــــذه لا تخصنا ( فقد يقال انه اذ قام فان هذا لا يخصنا ) لذلك بين أن هذه تتصل بنا لأنه صار واحدا معنا ، لقد بين بصفة خاصة ان هذا الأمر يخصنا ، لأنه قال : « نحن الذين كنا أمواتا بالذنوب أقامنا معه وأجلسنا معه » ،

لذلك \_ كما قلت \_ لا تكن غير مؤمن ، خذ الادلة التى استقاها من الحقائق السابقة ، ومن رغبته فى اظهار صلاحه ، لأنه كيف يظهره لو لم يتم هذا ؟ وسوف يظهره « فى الدهور الآتية » ، ما هذا ؟ سوف يظهر أن البركات عظيمة ، وأكثر يقينية من أى عصر آخر ، ان الأمور التى سبق التحدث عنها قد تبدو لغير المؤمنين جهالة ، لكن الجميع سوف يعرفونها ،

هل ترید أن تدرك أیضا كیف أجلسنا معه ؟ است على ما قاله السیح نفسه للتلامید: « تجلسون أنتم أیضا على اثنی عشر كرسیا تدینون أسباط اسرائیل الاثنی عشر » ( مت ١٩ : ٢٨ ) • وقال أیضا : « أما الجلوس عن یمینی وعن یساری فلیس لی أن أعطیه الا للذین أعد لهم من أبی » المن فان هذا قد أعد •

<sup>(</sup>١) « نصبر ، حسب ترجمة بيروت وترجمة اليسوعيين ٠

ولكى لا تدفعك عظمة البركة الممنوحة لك الى الانتفاخ لاحظ كيف أذلك . بقوله « لانكم بالنعمة مخلصون » ، وقال أيضا ·

· « بالايمان » .

ومن الناحية الأخرى ، لكى لا يقل شأن حرية ارادتنا أضاف أيضا الواجب المفروض علينا في هذا العمل ، وفي نفس الوقت الغام ، وأضاف قائلاً \*\*

« وذلك ليس منكم » •

وهو يعنى أنه حتى الايمان ليس منا ٠ لأنه لو لم يكن قد أتى ، ولو لم يكن قد دعانا ، فكيف كان ممكنا لنا أنه نؤمن ؟ وقال « كيف يؤمنون ان لم يسمعوا ؟ » ( رو ١٠ : ١٤ ) • وهكذا نرى أن عمل الايمان نفسه ليس منا • وقال : « هو عطية الله » ، « ليس من أعمال ، ع ٩.

ولعلك تقول: على كان الايمان كافيا ليخلصنا ؟ كلا • فالله تطلب هذا لئلا يخلصنا ونحن بدون أعمال قط • وكلامه يعنى أن الايمان يخلص ، وذلك لان الله هكذا يريد أن الايمان يخلص • لكن كيف يمكن أن الايمان يخلص بدون أعمال ؟ هذا « هو عطية الله » •

عطية النعمة هذه وقد يقسول قائل: « وماذا اذن ؟ هل الله نفسه منع أن نتبرر بالاعمال ؟ » كلا وقد قائل انه لن يتبرر أحد بالأعمال لكى يظهر الله نعمته ومحبته و اله لم رفضنا لأن لدينا أعمالا ، لكنه خلصنا بالنعمة على أساس أنه ليس لنا أعمال ، لكى لا يكون للانسان ما يفتخر به ولذلك ، فلكى لا تتكاسل عن الاعمال عندما تسمع أن الأمر كله لا يتم بالاعمال بل بالايمان ، لاحظ كيف استمر فى حديثه :

ع ١٠. « لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها » ·

لاحظ الكلمات التى استخدمها • فانه هنا يشير الى التجديد ، الذى هو في الحقيقة خلقة جديدة • اننا قد أوجدنا من العدم الى الوجود • وفيما يختص بما كنا عليه سابقا ، أى الانسان العتيق ، فنحن أموات • وأما فيما يختص بما وصلنا اليه الآن ، فاننا لم نكن فيما قبل • فيقينا ان هذا العمل يعتبر خلقة ، بل انه أكثر نبلا من قبل لاننا من النساحية الأولى نسستمد وجودنا ، ومن الناجية الأخيرة نستمد خيرنا أول كل شيء ، وفوق كل شيء •

« لا عمال صالحة قد سبق الله فاعدما لكي نسلك فيها » ·

ليس فقط لكى نبدأ ، بل لكى نسلك فيها • لاننا نحتاج الى قوة تبقى معنا الى انتهاية ، وتستمر معنا إلى يوم الممات • ان كان لا بد لنا أن نجتاز طريقا يؤدى الى مدينة ملكية ، وبعد أن نكون قد اجتزنا الجزء الأكبر منه نتراخى ونتكاسل ، ونجلس قرب نهايته ، فان تعبنا الماضى كله لا يفيدنا • لان رجاء دعوتنا هو « الاعمال الصالحة » • والا فلا يفيدنا هذا الطريق شيئا •

### مغزى أدبى

وهكذا نراه هنا لا يفرح لاننا اتممنا عملا واحدا ، بل كل الاعمال . فكما أن لنا خمس حواس ، ويجب أن نستخدمها كلها في أوقاتها المناسبة ، كذلك يجب أن نستخدم أيضا كل مواهبنا · فاذا كان انسان عفيفا لكنه غير رحيم ، وان كان رحيما لكنه بخيل ، وان كان لا يمس أموال غيره لكنه لا يعطى من ماله ، فان ذلك كله لا فائدة منه · لان فضيلة واحدة لا تكفى لكي تجعلنا نقف بدالة أمام كرسي الدينونة الذي للمسيح · فنحن مطالبون بان تكون الفضيلة متعددة الجوانب ، وكاملة ·

استمع الى ما قاله المسيح للتلاميذ : « اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ، وعلموهم جميع ما أوصيتكم به » ( مت ٢٨ : ١٩ ) ، وقال أيضا : « فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصبغر في ملكوت السماوات » ( مت ٥ : ١٩ ) أى في قيامة الأموات ، بل انه لا يدخل الملكوت ، لأنه اعتاد أن يقول عن وقت القيامة من الأموات انه هو الملكوت ، همن نقض واحدة . . . يدعى أصبغر » ، اذن فنعن في حاجة الى كل الوصايا .

ولاحظ أننا لا يمكننا الدخول بدون أعمال الرحمة ، وان لم تتوفر هذه ذهبنا الى النار الابدية • لأنه يقول : « اذهبوا عنى يا ملاعين الى النار الأبدية المعددة لابليس وملائكته » • ولماذا ، ولأى سبب ؟ « لانى جعت فلم تطعمونى ، عطشت فلم تسقونى » ( مت ٢٥ : ٤١ و ٤٢ ) •

لاحظ اذن كيف انهم هلكوا بسبب هذه التهمة الوحيدة دون غيرها • ولهذا السبب الوحيد أيضا حرم العذارى الجاهلات من الدخول الى العرس رغم انهن كن متصفات بالعفة •

والرســول يقول : « والقداسة التي بدونها لن يرى أحـــد الرب » ( عب ١٢ : ١٤ ) ٠

لاحظ اذن انه بدون العفة لن يرى أحد الرب • ومع ذلك فلا يستنتج

من هذا أنه من الممكن أن نراه لمجرد العفة ، لانه قد يكون هنالك مانع فى الطريق • وأيضا ان فعلنا كل شىء باستقامة ، لكننا امتنعنا عن أن نقدم خدمة لاخينا فاننا فى هذه الحالة لن ندخل الملكوت •

ومن أين نتعلم هذا ؟ من مثل العبيد الذين اؤتمنوا على الوزنات وففضيلة هذا الانسان كانت بلا لوم من كل النواحى ، وكان لا ينقصه شيء ولكن لانه كان متكاسلا في عمله فقد طرح خارجا بعدل و نعم ، فالمرة قد يطرح في جهنم بسبب التعنيف فقط وقال المسيح : « من قال الأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم » ( مت ٥ : ٢٢ ) و وان كان الانسان مستقيما في كل شيء ، لكنه مؤذ ، فانه لن يدخل و

ولا ينسبن أحد القسوة لله اذ لا يدخل ملكوت السماوات من يسقطون في هذه الناحية و لانه حتى بين البشر اذا ارتكب أى انسان أمرا مخالفا للقوانين فانه يبعد من حضرة الملك واذا تعدى أحد القوانين الرئيسية وكان يوجه تهمة كاذبة لغيره ، فانه يطرد من وظيفته وواذا ارتكب خطية الزنى ، واكتشف أدره فانه يهلك وحتى وإن كان قد فعل عشرة آلاف عمل عمالح وإن ارتكب خطية القتل ، وحكم بادانته ، فان هذا يكفى للحكم عليه بالهلاك و

وان كانت قوانين البشر تحترم هكذا بكل حرص فبسالأولى جدا شرائع الله وقد يقول قائل: «لكنه صالح» والى متى نقول هسذا الكلام الاحمق ؟ أقول « أحمق » ، ليس لأنه غير صالح ، بل لاننا نسستمر فى التفكير بان صلاح الله يفيدنا فى هذه الأغراض ، رغم أننى استخدمت مرارا عشرات الالوف من الحجج فى هذا الموضوع ، استمع الى الكتاب المقدس اذ يقول : « لا تقل انه يتجاوز عن كثرة ذنوبى لان رأفته كثيرة » ( حكمة يشوع بن سيراخ ٥ : ٦ ) ،

انه لا يمنعنا من القول « ان رأفته كثيرة » • ليس هذا هو ما يأمرنا به • لكنه بالحرى يريدنا أن نردد هذا بصفة مستمرة ، ولهذا الغرض أقام الرسول بولس كل أنواع الحجج ، لكن كان هذا هو هدفه : لا تعجب بمحبة الله وعطفه لكى تتخذ من هذا حجة لتخطى و تقول « ان رأفته تجعله يتجاوز عن كثرة ذنوبي » • ولهذا الغرض أيضا أنا أكثر التحدث عن صلاح الله ، ليس لكى نتعدى عليه ، ونفعل كل ما نريد ، ففي هذه الحالة يكون هذا الصلاح هادما لخلاصنا ، لكن لكى لا نيأس من خلاصنا ، بل لكى نتوب ، فأن « صلاح الله انما يقتادك الى التسوية » ( رو ٢ : ٤ ) ، وليس لكى تتوغل في الشر • وان فسدت أخلاقك بسبب صلحه فانك تكذبه أمام النساس •

اننی أری أشخاصا كثیرین یفترون هكذا علی امهال الله · ولذلك فانك الله أسأت التصرف بازائه تحملت القصاص ·

وهل الله اله محب عطوف ؟ نعم ، لكنه أيضا ديان عادل ٠ هل هو يصفح عن الخطايا ؟ نعم ، لكنه يعطى كل واحد حسب أعماله ٠ هل هـ ويتجاوز عن الاثم ، ويمحو تعدياتنا ؟ نعم ، لكنه أيضا يستجوبنا ٠ اذن فكيف تكون هذه المتناقضات ؟ اذا بحثنا الأمور بحسب أوقاتها وجدنا أنه لا توجد متناقضات ٠ فهو يغفر الأثم هنا بجرن المعمودية ، وبالتوبة ٠ أما هناك فانه يستجوبنا عما فعلنا ، وذلك بالنار والتعذيب ٠

وقد يقول قائل: « اذن ان كنت سوف أخرج خارجا ، وأحرم من الملكوت ، سواء ارتكبت عشرة آلاف شر ، أو شرا واحدا فلماذا لا أرتكب كل أنواع الاعمال الشريرة ؟ » هذا هو تعليل العبد غير الشاكر · ومع ذلك فسوف نتقدم لحل هذه المشكلة أيضا · لا ترتكب شرا قط وأنت تريد أن تفعل لنفسك خيرا · لاننا كلنا سوف نحرم من الملكوت ، وأن كنا كلنا سوف نحرم من الملكوت ، وأن كنا كلنا نفس سوف نحرم من الملكوت ، الا أننا في جهنم سوف لا نلقي كلنا نفس القصاص ، بل البعض يلقون القصاص الاشد ، ويلقي غيرهم قصاصا أخف · وان كنت قد استهنت بلطف الله أنت وغيرك ( رو ٢ : ٤ ) ، الواحد مرات كثيرة ، والثاني مرات قليلة ، فانكما تحرمان من الملكوت بلاجة أخف ، بالتساوى · أما ان كان قد استهان بدرجة شنيعة ، والآخر بدرجة أخف ، فأنكما ستحسان بالفرق في جهنم ·

وقد يقول قائل: لماذا اذن يهدد من لم يعملوا أعمال الرحمة بالطرح في النار ، وليس ذلك فحسب بل النار « المعدة لابليس وملائكته ؟ » ( مت ٢٥ : ٤١ ) • لماذا هذا ؟ ولاى سبب ؟ لانه لا يغضب الله مثل هذا فأنه جعل هذا في مقدمة كل الخطايا الشنيعة • لانه ان كان الواجب يقضى علينا أن نحب أعداءنا فاى قصاص لا يستحقه من يتحول عمن يحبه ، وعلى هذا الأساس يكون أشر من الوثنيين ؟ في هذه الحالة تكون شاعة الحطية سببا في ابعاد شخص كهذا مع ابليس •

قيل: ويل لمن لا يقدم صدقة · وان كان هسندا هو الحال في العهد القديم فكم يكون الحال في العهد الجديد ؟ وان كان قد سمح باقتناء الثروة ، والتمتع بها ، والعناية بها ، وفي نفس الوقت اشترط بالعناية بالفقراء ، فبالأولى جدا صدر الأمر لنا في العهد الجديد أن نسلم لله كل ما نمك • وما الذي لم يعمله البشر في العهد القديم ؟ لقد كانوا يقدمون العشور ، وفوق العشور ، للايتام ، والأرامل ، والغرباء •

قال لى أحدهم مندهشا من تصرف شخص آخر مدا المقدم هذا الشخص العشور؟ » يا للعار الذي ينطوى تحت هذا السؤال؟ فان ما كان لا يدعو للدهشة عند اليهود أصبح هكذا عند المسيحيين ١٠ ان كان هنالك خطر في عدم تقديم العشور في العهد القديم فما أشد هذا الخطر الان ٠

وأيضا : السكيرون لايرثون الملكوت · وما هو منطق أغلب الشعب الآن ؟ « ان كنت ألقى نفس المصير مع السكير فاية راحة أجدها ؟ » · وماذا بعد ؟ أول كل شيء لكي لا تحصد أنت وهو نفس القصاص · والا فلن يجد أحدكما راحة · الشركة في الآلام فيها شيء من الراحة ، عندما يكون القصاص يتناسب مع الخطية · لكنه ان تعدى كل نسبة ، وحمل كل واحد وراء حدوده ، فلن يجد أى واحد فينا أية راحة قط · أما ان قلت للمتألم ، الذي يجتاز لهب النيران انه يلقى نفس القصاص ، فانه لن يحس بالراحة · ألم يهلك كل الاسرائيليين معا ؟ أية راحة وجدوها في هذا ؟ ألم يجدوا ألم يهلك كل الاسرائيليين معا ؟ أية راحة وجدوها في هذا ؟ ألم يجدوا لقد فلينا ، أي نوع من الراحة في هذا ؟ عبثا نعزى أنفسنا باي رجاء · ضيقا شديدا ؟ وهذا هو الذي جعلهم يقولون دواما : لقد تلفنا ، لقد هلكنا ، هناك راحة واحدة ، هي تجنب السقوط في تلك النار التي لا تطفا · أما من سقط فيها فلا يمكن أن يجدد راحة ، بل فيها صرير الاسنان ، حيث من سقط فيها فلا يمكن أن يجد راحة ، بل فيها صرير الاسنان ، حيث تجد أية راحة عندما تكون في ضيقة شديدة وحزن مرير ؟ هل يمكنك أن تتمالك نفسك ؟

أتوسل اليك أن لا يخدع أحد منا نفسه باطلا ، أو يعين نفسه بحمج كهذه • بل لنمارس تلك الفضائل التى تعيننا على خلاص نفوسنا • الم الموضوع الذى أمامنا الآن هو أن تجلس مع المسيح • فهل أنت تستهين بهذه الأمور ؟ ان لم تكن هنالك خطية أخرى قط فاى قصاص شديد يجب أن نتوقعه من أجل هذا الكلام نفسه لاننا اذ نتكلم هكذا صرنا عديمي الاحساس ، وبؤساء ، وبلداء ، حتى ونحن نجد امتيازا عظيما كهذا ؟ وأى بكاء شديد يجب أن تبكيه عندما تفكر في الذين صنعوا الخير ؟ عندما تنظر العبيد والمرذولين الذين لم يتعبوا هنا الا قليلا قد صاروا هناك شركاء في العرش الملوكي ، ألا تجد في هذا عذابا شديدا لنفسك ؟

لانك عندما ترى الآن شخصا ذا سمعة طيبة ، وأنت لم ترتكب شرا فانك ترى هذا أشر من أى قصاص • وهذا يدفعك الى البكاء والعسويل ، وتعتبره موتا مضاعفا عشرة آلاف مرة • وأية آلام تحتملها وقتئذ ؟ وحتى نو لم تكن هنالك جهنم مطلقا ألا يعتبر مجرد التفكير في الملكوت كافيسا

لابادتك وهلاكك ؟ وفي هذه الحالة يكونا لنا ما يكفى لتعليمنا من اختبارناً للأمور •

فعلينا اذن أن لا نملق أنفسنا باطلا بكلام كهذا · بل لنتنبه ، ولنحرص على خلاصنا ، لنهتم بالفضيلة ، لنحث أنفسنا على ممارسة الأعمال الصالحة ، لكى نحسب مستحقين لننال هذا المجد الفائق في يسوع المسيح ربنا ، الذي يليق له وللآب والروح القدس المجد ، والقوة ، والكرامة من الان والى دهر الدهور ، آمين ،

#### العظة الخامسة

#### ( ص ۲: ۱۱ و ۱۲)

« لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد ، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح ، أجنبين عن رعوية اسرائيسل ، وغرباء عن عهودا الموعد ، لا رجاء لكم ، وبلا اله في العالم »

هنالك أشياء كثيرة تبين محبة الله وعطفه • أولا انه بنفسه خلصنا ، وبنفسه خلصنا بطريقة كهذه • وثانيا انه خلصنا رغم الحالة التى كنا فيها • وثالثا انه رفعنا الى المركز الذي وصلنا اليه الان • وهذه كلها تتضمن في نفسها أعظم مظاهر محبته وعطفه ، وهي نفس المواضيع التي أثارها الرسول الآن في هذه الرسالة • لقد سبق أن قال اننا اذ كنا أمواتا بالذنوب ، أبناه الغضب ، خلصنا • والآن يستمر في الكلام ويحدثنا عن الذين سوانا بهم •

لقد قال : « لذلك اذكروا » • لأنه جرت العادة معنا كلنا ، عندما نرفع من حالة وضيعة الى كرامة أعظم فاننا لا نعود نذكر حالتنا السابقة ، لأن مجدنا الجديد يطغى عليها • لهذا السبب قال « لذلك اذكروا » •

« لذلك » أو « لماذا ؟ » لاننا خلقنا لاعمال صالحة ، وهذا يكفى ليحثنا على التحلى بالفضيلة .

« اذكروا » وهذا التذكر يكفى ليجعلنا شاكرين للمحسن الينسا . « أنكم كنتم سابقا الأمم » أو وتنيين . لاحظ كيف انه حط من شأن المتيازات اليهود السامية ، ورفع من شأن مساوى والأمم ، انها في الواقع لم تكن مساوى من خلاقه وصفاته وطريقته في الحياة .

« المدعوين غرلة » • اذن فقد كانت كرامة اليهود في مجرد أسماء ، كان المتيازهم في الملحم • لآن الغرلة لا شيء ، والحتان لا شيء •

وقال « المدعو ختاناً ، مصنوعاً باليد في الجسد ، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية اسرائيل ، وغربا عن عهود الموعد ، لا رجاء لكم ، وبلا اله في العالم ، •

أى أنتم الذين دعاكم اليهود • ولما كان موشكا أن يبين ان البركة التى منحت لهم كانت تتضمن فى هذا ، أى فى أن لهم علاقة باسرائيل ، فلماذا حقر من شأن الامتيازات الاسرائيلية ؟ انه لم يحقر من شأنها • انه عظم من شأنها فى نواح رئيسية • لكنه حقر من شأنها فى هذه النواحى : انهم لم تكن لهم شركة • لأنه قال فيما بعد « انكم رعية مع القديسين وأهل بيت الله ،

لاحظ كيف كان الرسول أبعد من أن يحقر من شأنهم • لقد قال ان هذه النواحي قليلة الأهمية • لا تظنوا قط أنكم اذ كنتم غير مختونين فانكم محتقرون • كلا ، فالسبب الرئيسي هو انكم « بدون مسيح ، أجنبين عن رعوية اسرائيل » • أما هذا الختان فانه ليس الرعوية •

وأيضا كونكم «غرباء عن عهود الموعد ، ولا رجاء لكم ، وبلا الله في العالم » مده كلها كانت نواحي من حياتكم • لقد كان يتحدث عن السماويات ، وتحدث أيضا عن الأرضيات ، طالما كان اليهود كثيري التفكير فيها • هكذا المسيح أيضا ، بعد أن عزى تلاميذه قائلا : «طوبي للمطرودين من أجل البر ، لأن لهم ملكوت السماوات » أضاف ناحية من التعزية أقل أهمية ، وقال : «فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم » (مت ٥ : ١٠١٠) • هذه التعزية ، بالمقارنة مع تلك ، أقل بكثير • لكنها لا زالت عظيمة وجوهرية ولها قوتها الكثيرة • اذن فهذا هو الاشتراك في الرعوية •

والرسول لم يقل انهم معزولون ، بل « أجنبيون عن رعوية اسرائيل » ، أى ليس لكم أى نصيب فى هذه الرعوية · والتعبير قوى جدا يدل على أن الفرز لمسافة بعيدة جدا · فالاسرائيليون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعوية ، لا كغرباء ، بل لأنهم لم يبالوا بها ، فسقطوا عن العهود ، لا كاجنبيين ، بل كغير مستحقين لها ·

ولكن ما هي «عهود الموعد » هذه ؟ قال الله : « وأعطى لك ولنسلك هذه الأرض » ( تك ١٧ : ٨ ) ، وهنالك مواعيد أخرى وعدهم بها الم

واذ قال « لا رجاء لكم » أضاف قائلا : « وبلا اله » · ومع انهم عبدوا آلهة كثيرة الا أن هذه لم تكن آلهة ، لان « الوثن لا شيء » ( ١ كو ١٠ : ١٩ )

ع ١٦-١٥. « ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح • لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط ذ أبطل العداوة بجسده » •

وقد يقول قائل: اذن هل هذا هو الامتياز العظيم اننا قبلنا في رعوية اليهود ؟ واذا نقول ؟ لقد أحصى كل ما في السماء وكل ما على الأرض ، وتحدثنا أنت الان عن الاسرائيلين ؟ قد يجيب قائلا « نعم » • يجب أن ندرك هذه الامتيازات السامية بالايمان •

ثم يقول « ولكن الآن ، في المسيح يسوع ، أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين » بالنسبة للرعوية • لأن البعد والقرب يتمان بالرغبة والاختيار فقط •

« لأنه هو سلامنا ، الذي جعل الأثنين واحدا » .

ما هذا ؟ جعلهما واحدا ؟ لم يقصد أن يقول بانه أقامنا الى مركزهم الوضيع ، بل أقامنا واياهم الى مركز أسمى • لكن البركة لنا أعظم ، لأن الوعد كان لاولئك ، وهم كانوا أقرب منا • أما نحن فلم يعط لنا أى وعد ، ونحن كنا أبعد منهم جدا • لهذا قال : « وأما الأمم فمجدوا الله من أجلل الرحمة » ( رو ١٥٠ : ٩ ) • لقد أعطى الوعد فعلا للاسرائيليين ، لكنهم لم يكونوا يستحقونه • أما نحن فلم يعط لنا وعد ، بل كنا غرباء ، هنالك شى الشركنا فيه معا • ومع ذلك جعلنا واحدا ، ليس باتحدادنا واياهم معا لنصير واحدا •

وساقدم لكم مثالا • هب أن هنالك تمثالان ، الواحد من فضة ، والآخر من رصاص • وأذيب الاثنان معا ، فصار الاثنان من ذهب • هكذا جعل المسيح الاثنين واحدا •

خذ مثلا آخر • هب أن هنالك شخصين ، واحد عبد ، والآخر ابن بالتبنى • وهب أن الاثنين اذنبا لله • فصار الواحد ابنسا محروما من اليراث ، والآخر شريدا ، لا يعرف له أبا قط • وهب أن الاثنين صارا وراثين ، ابنين حقيقيين • تأمل ، لقد رفع الاثنان الى نفس الكرامة ، وصاد الاثنان واحدا ، الواحد أتى من مسافة أطول ، والآخر من مسافة أقرب ، والعبد صار أكثر نبلا مما كان قبل أن يذنب •

ثم أكمل كلامه قائلا: « ونقض حائط السياج المتوسط » ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وفسر المعنى المقصود بحائط السياج المتوسط بقوله: « أى العداوة التى أبطلها بحسده ، ناموس الوصيايا فى فرائض » يؤكد البعض أن الرسول يعنى الحائط الذى كان بين اليهود واليونانيين ، لانه لم يكن يسمح لليهود بالاختلاط مع اليونانيين .

ويبدو لى أن هذا لم يكن هو المعنى المقصود ، لكنه بالاحرى دعاها

« العداوة فى الجسد » ، حائط متوسط ، وهو حاجز مشترك يفصلنا كلنا بالتساوى عن الله / ويقول النبى : « آثامكم صارت فاصلة بينكم وبيني » ( اش ٥٩ : ٢ ) و كلك العداوة التي كانت قائمة بين الله وبين اليهود والأمم كانت حائطا متوسطا ، وطالما كان التأموس قائما فلم يقتصر الامر على أن هذا الحائط لم ينقض ، بل بالحرى تدعم ، فالرسول يقول « لأن الناموس ينشى ، غضبا » ( رو ٤ : ١٥ ) ،

وكما انه بنفس الطريقة عندما قال في تلك الفقرة ان « الناموس ينشىء غضبا » لم ينسب كل هذا التأثير للناموس نفسه ، بل يجب أن يكون مفهوما أن السبب هو اننا تعديناه ، هكذا أيضا في هذا المجال دعاه « حائط السياج التوسيط » ، لأنه أنشأ عداوة بسبب عدم اطاعته .

کان الناموس سیاجا ، لکن ذلك کان للضمان والحمایة ، لذلك دعی «سیاجا » ، لکی یحیط بها یراد سلامته ، استمع أیضا الی النبی اذ یقول : « واقعت خندقا حوله » ( اش ٥ : ٢ ) ، وأیضا « لقد هدمت سسیاجها ( جدرانها ) فیقطفها کل عابری الطریق » ( مز ۱۲۰ ، ۱۲ ) ، اذن فهی تعنی هنا الامان والحمایة ، « أهدم جدرانه فیصیر للدوس » ( اش ٥ : ٥ ) ، وأیضا : « أعطاهم الناموس لیحمیهم » ( اش ۸ : ۲۰ ) ، وأیضا : « الرب یجری العدل ویعرف اسرائیل طرقه » ( مز ۱۰۳ ، ۲ و ۷ ) ،

وعلى أى حال فقد صار الناموس حائطا متوسطا ، ولم يعد يحميهم ، بل فصلهم عن الله • وهكذا من هذا السياج تكون الحائط المتوسط الفاصل • ولكي يبين ما هو هذا الحائط المتوسط أضاف قائلا : انه « أبطل العداوة بحسده ، أى ناموس الوصايا » •

وكيف تم هذا ؟ بذبحه ، وبهذا قضى على العداوة • وليس بهذه الطريقة فقط ، بل أيضا بحفظ الناموس • لكن ان كنا قد تخلصنا من المعصية الأولى ، فلماذا نلزم ثانية بحفظ الناموس ؟ اذن فقد تكررت الحالة ثانية لأنه قد أبطل الناموس نفسه • فهو يقول : « مبطلا ناموس الوصايا المتضمن فى فرائض » • يا لمحبة الله وعطفه • لقد أعطانا ناموسا لكى نحفظه • واذ لم نحفظه وكنا نستحق القصاص ، فان الله نقض الناموس نفسه •

كأن انسانا سلم ولده لمعلم المدرسة • فاذا ما صار ولدا عاصيا ، حرره حتى من معلم المدرسة ، وابعده بعيدا • هــــذه محبة عظيمة وعطف ذائد • وما هو المقصود بهذه العبارة :

<sup>«</sup> أبطله بالفرائض ؟ »

لقد جعل فارقا شدیدا بین الوصایا والفرائض ۱ اما أن یکون قد قصد الایمان » ودعاه « فرائض » ( لأنه بالایمان وحده خلصنا ) ، أو قصد ، وصیة ، کالتی قدمها المسیح عندها قال : « أما أنا فاقول لکم : لا تغضبوا قط » ( مت ٥ : ٢٢ ) ، أی « ان آمنت أن الله أقامه من الأموات خلصت ، ( رو ١٠ : ٦ - ٩ ) ، وأیضا : « الکلمة قریبة منك فی فمك وفی قلبك ، فلا تقل فی قلبك من یصعد الی السماء ، أو ینزل الی الهاویة » ، أو « من هو الذی أقامه من الاموات » ، بدلا من نوع معین من الحیاة قدم الله لنسا الایمان ، ولکی لا یخلصنا الله بلا هدف تحمل هو نفسه القصاص ، وأیضا طلب من البشر الایمان الذی بفرائض ،

### « لكى يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا »

لاحظ بان الاممى لم يصبح يهوديا • بل ان هسندا وذاك دخلا حالة جديدة • هذا لا يعنى أنه غير حياة الاخير فصار غير ما كان ، بل انه خلق الاثنين خلقة جديدة • وحسنا استخدم كلمة « خلق » في كل المناسبات ، ولم يقل غير ، وذلك لكى يبين القوة التي استخدمها فيما فعل ، ويبين أنه رغما عن أن عملية الخلق غير منظورة ، فانها لا زالت خلقة ، وأننا يجب منذ الآن ، أن لا نتنازل عن هذا التعبير •

#### « لكى يخلق الاثنين في نفسه »

أى بنفسه • لم يعهد بهذه المهمة لآخر ، بل قام بها بنفسه • أذاب هذا وذاك ، وأخرج شخصية واحدة مجيدة ، أخرج خلقة أفضل من الخلقة الأولى • وهذا هو معنى « فى نفسه » هو نفسه أعطى أولا الرمز والمثال • أمسك اليهودى باليد الواحدة ، وأمسك الاممى باليد الاخرى ، وكان هو في الوسط ، فمزجهما معا ، وقضى على الخلافات التي كانت بينهما ، وصورهما تصويرا جديدا من فوق بالنار والماء • لم يعد يستخدم الماء والتراب ، بل الماء والهاد • صار المسيح يهوديا بالحتان ، وصار لعنة ، وصار أمميا بدون الناموس ، وصار فوق الأمم واليهود •

#### « انسانا واحدا جدیدا ، صانعا سلاما »

سلاما لهما نحو الله ، ونحو بعضهما بعضا • لأنهما طالما بقيا يهودا وأمميين لم يكن ممكنا أن يصطلحا معا • ولو لم يكونوا قد تخلصوا من صفاتهم الأولى لما كان ممكنا أن يصلوا الى حالة أسمى • لان اليهودى لا يمكن أن يتحد بالاممى الا عندما يصير مؤمنا • هذا يشبه أناسا عائشين ني بيت واحد ، به غرفتان في الطابق السفلي ، وغرفة فسيحة في الطابق العلوى • فلا يمكن أن يرى الواحد الآخر الا إذا اجتمعوا في الطابق العلوى •

« صانعا سلاما » سيما نحو الله ، وهذا ما تبينه القرينة • لأنه ماذا قال ؟

ع ١٦٠ « ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب ، ·

لم يقل « يصالح » فقط ، بل يصالح صلحا كاملا ، كما تبين من الأصل اليوناني ، مبينا أن الطبيعة البشرية منذ ذلك الوقت قد صولت بسهولة ، كما هو الحال مثلا في أمر القديسين ، قبل عصر الناموس .

« في جسد واحد » أي في جسده ، « مع الله » أو « لله » وكيف يتم هذا ؟ يعني بنفسه اذ تحمل العقوبة المستحقة •

« بالصليب ، قاتلا العداوة به ، •

لا توجد كلمات حاسمة وقوية أكثر من هذه و فالرسول يقول ان موت المسيح قتل العداوة و لقد جرحها وقتلها ويس بتكليف أحد آخر للقيام بذلك وليس بما عمله فقط ولل بما تألم به وهو لم يقل «أذاب » بل وأبطل » وقال ما هو أقوى : « قتل » ولكى لا تقوم ثانية وكيف يمكن أن تقوم ثانية ؟ أى بسبب فسادنا المتزايد ولأننا طالما كنا ثابتين في جسد المسيح ومتحدين به وفان العداوة لا تقوم ثانية و بل تبقى ميتة وتلك العداوة القديمة لن تقوم ثانية قط و أما إذا خلقنا عداوة أخرى و فانها لن تكون من الله الذي أباد العداوة السابقة وقتلها و وتكون أنت بكل تأكيد هو الذي انشأت عداوة جديدة و لأنه يقول المتمام الجسد هو عداوة لله » ( رو ۸ : ۷ ) و ان كنا لا نهتم اهتماما جسديا في أية ناحية فلا تنشأ عداوة جديدة و بل يظل السلام قائما و

# مغزى أدبى

وان كنا هكذا معرضين للسقوط ثانية في العداوة فتأمل في مقدار شيناعة الشر لدرجة أن الله استخدم طرقا كثيرة ليصالحنا • وهذه العداوة لا تتطلب معمودية جديدة ، بل تنتظرها جهنم نفسها ، لا تتطلب مغفرة جديدة ، بل تمحيصا فاحصا •

ان اهتمام الجسد ترف وكسل وبلادة ، اهتمام الجسد طمع وكل أنواع الخطية • ولماذا قيل عنه انه اهتمام الجسد ؟ مع ان الجسد لا يقدر أن يفعل شمينا بدون النفس • انه لم يقل همذا تحقيرا للجسد • وبالأولى عندما يقول « الانسمان الطبيعي » ( ١ كو ٢ : ١٤ ) فانه لم يستخدم همدا التعبير تحقيرا للنفس • لأنه ان كان الجسد ، أو النفس ذاتها ، لا يتقبلان قوة من فوق ، فانهما لا يستطيعان اتمام أي شيء عظيم أو تبيل •

ولذلك دعا التصرفات التي تتممها النفس من تلقاء ذاتها «تصرفات طبيعية» ، والتي يتممها الجسد من تلقاء ذاته « تصرفات جسدية » ؛ ليس لأن هسذه طبيعية ، بل لأنها تهلك ، اذ أنها لا تتقبل الارشاد من السسماء • هكذا الحال أيضا مع العين ، فانها صالحة ، لكنها بدون النور ترتكب أخطاء لا حصر لها • وهذا على أي حال ، يعزى لضعفها ، لا للطبيعة •

لو كانت الاخطاء طبيعية لما استعطنا قط أن نستخدمها استخداما المستخداما المستقيما • لأن ما هو طبيعي لا يمكن أن يكون شريرا •

ولماذا اذن دعا العواطف الجسدية خطايا ؟ لأن الجسد اذا تعاظم وارتفع وأفلت منه الزمام أنشأ ربوات من المساوى، وال فضييلة الجسد هى خضوعه للنفس ، ورذيلته هي تسلطه على النفس والحصان يمكن أن يكون نافعا ورشيقا وخفيف الحركة ، لكن هذه الصفات لا تتوفر الا بوجود من يركبه ، هكذا أيضا الجسد لا يظهر صلاحه الا ان قطعت عنه ميوله الى الزهو والعظمة وان كان الراكب خاليا من الذكاء فلن يظهر له وجود و بل انه يفعل الاذى بكيفية اشنع و

وفى كل الأحوال يجب أن يفسح المجال للروح لكى تعمل · واذا ما أعطى لها المجال فانها تمنح الراكب قوة جديدة · وهذا يهب جمالا للجسد والنفس · لأنه كما أن النفس للما تكون مقيمة فى الجسد تكسبه جمالا ، لكن ان تخلت عنه تركته خاليا من كل نواحى نشاطه · وهذا يشبه النقاش الذى اذا خلط الالوان معا نتج عن ذلك أسوأ تشوه ، وأسرع كل لون إلى الفساد والانحلال · وهذا ما يحدث اذا ما تركت الروح الجسد والنفس ، صار التشوه الذى يحدث أشد قبحا ·

وان كان الجسد أقل مرتبة من النفس فلا تحتقره ، الأننى لا أجسر على احتقار النفس الأنها لا قدرة لها بدون الروح · وان أراد أحد أن يقول اى شيء فان النفس تحتاج الى انتقاد أشد من الجسد ، الأن الجسد يعجز عن أن يتمم أى أذى جسيم بدون النفس ، بينما تستطيع النفس أن تفعل الكثير بدون الجسد · ونحن نعلم انه عندما يكون الجسد في دور الانحلل ، ولا تكون له قدرة على ارتكاب أى نوع من النجاسة ، فان النفس تستخدم بشدة · فالسحرة والمنجمون والمشعوذون يسببون للجسد الذبول ·

وعلاوة على هذا ان الانغماس في الملذات ليس ناشيئا من مطالب الجسد ، بل من تراخي النفس • فالطعام ، لا الصوم ، هو موضوع مطالب الجسد • فاننى ان فكرت في وضع لجام قوى في فم الحصان تمكنت من أن أوقفه • لكن الجسد يعجز عن أن يصعد النفس عن متابعة سيرها الشرير •

اذن لماذا دعاها اهتمامات الجسد ؟ لأنها ناشئة بكليتها من الجسد ، واذا ما تسلطت انحرفت ، اذ حرمت نفسها من استخدام العقل ، ومن تسلط النفس .

اذن ففضيلة الجسد تعزى لخضوعه للنفس ، لأن الجسد من تلقاء ذاته ليس حسنا وليس شريرا ، فماذا يستطيع الجسد أن يفعله من تلقاء ذاته ؟ اذن فالجسد صالح بسبب علاقته بالنفس ، وبسبب خضوعه لها ، أما من تلقاء ذاته فانه ليس صالحا ولا شريرا ، ومع ذلك فله المقدرة على أن يكون صالحا أو شريرا ، وله الميل أيضا على أن يكون في احدى الناحيتين ،

الجسد له شهوة طبيعية لا للزنى ولا للنجاسة ، بل للذة • له شهوة لا للولائم بل للطعام ، لا لشرب المسكرات بل لشرب المياه • وللبرهان على أن شعوة الجسد الطبيعية ليست لشرب المسكرات لاحظ انك اذا تجاوزت الحد المعقول فان الجسد لا يطيق هذا التطرف •

الى هنا ينصب الحديث عن الجسد ، أما سائر أنواع التطرف ، مثلا عندما يندفع مسرعا نحو التوغل فى الملذات الجسدية ، عندما يفقد الوعى ، فان هذه ناشئة من النفس ، فمع أن الجسد صالح الا أنه أقل قدرا جدا من النفس ، كما أن الرصاص أقل قدرا من الذهب ، لكن الذهب يحتاج الى الرصاص عند لحامه ، هكذا الحال مع النفس فانها تحتاج الى الجسد ،

وبنفس اللقياس نقول كما ان الطفل النبيل يحتاج الى مرشد ، هكذا تحتاج النفس الى الجسد • وكما اننا الله تحدثنا عن الاشياء الصبيانية فاننا لا نحقر الطفولة ، بل نحقر تلك التصرفات التي تتم وقت الطفولة • هكذا نحن الان نتحدث عن الجسد •

ومع ذلك ففى استطاعتنا ــ ان اردنا ــ أن لا نبقى بعد فى الجسد ، ولا على الأرض ، بل فى السماء وفى الروح · لأن بقاءنا هنا أو هنالك ، لا يحدده مركزنا ، بل تحدده ميولنا ·

ليتنا نبقى فى سلام الله ونعمته لكن نتحرر من كل ما هو للجسد ، ونتمكن من الوصول الى الصالحات التى وعدنا بها يسوع المسيح ربنسا ، الذى يليق له مع الآب والروح القدس ، المجد والقوة والكرامة ، الآن والى كل الدهور ، آمين ؟

## العظة السادسة

( ص ۲ : ۱۷ ـ ۲۲ )

« فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين • لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحمد الى الآب • فلستم اذن بعد غرباء ونزلا ، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله • مبنيين على أساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية • الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب • الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح » •

قال الرسول ان المسيح لم يوسل الينا هذه الانباء على يد شيخص آخر ، ولم يعلنها لنا بواسطة شخص آخر ، بل بنفسه ، وفي شخصه ، لم يرسل ملاكا أو رئيس ملائكة لهذه المهمة ، لان اصلاح تلك المفساسة الكثيرة جدا ، واعلان ما قد تم ، لم يكن ممكنا أن يقوم به شخص آخر ، بل كان يتطلب مجيئه الينا ، لذلك أخذ الرب صورة عبد ، بل صسورة خادم ، ، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين ، ، أى لليهود ، الذين كانوا \_ بالنسبة الينا \_ قريبين ، « لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الآب » / ،

وقال « بسلام » ، ذلك السلام مع الله • لقد صالحنا • لأن الرب نفسه قال « سلاما أرك لكم ، سلامی أعطیكم » ( یو ۱۶: ۲۷) • وقال أیضا : « ثقوا أنا قد غلبت العالم » ( یو ۱۶: ۳۳) • وقال أیضا : « مهما سالتم باسمی فانا أفعله » ( یو ۱۶: ۱۶) • وأیضا : « لأن الآب نفسه یحبکم » ( یو ۱۲: ۲۷) • هذه کلها دلائل کثیرة علی السلام •

وماذا فيما يختص بالأمم ؟ « لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الآب » هذا لا يعنى أنكم أنتم أقل ، وانهم هم اكثر ، فالنعمة معطاة لكل واحد بالتساوى لل لقد سكن الغضب بموته ، وجعلنا أهلا لمحبة الآب بالروح . لاحظ أيضا قوله « ان به لنا كلينا قدوما في روح واحد » أى بالروح ، فأنه به وبالروح القدس قربنا الى الآب ، « فلستم اذن بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين »

الا تلاحظون أن هسذا الوعد لم يعسط لليهود فقط ، بل للقديسين واعظماء ، أمثال ابراهيم وموسى وايليا ، نقد أدرج اسمنا فى نفس المدينة مع أولئك • « فان الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنسا ، (عب ١١ : ١٤) • لسنا بعد غرباء أو أجنبيين عن القديسين • لأن الذين لا ينالون البركات السماوية هم غرباء • فالمسيح قال ان « الابن يبقى الى الأبد » (يو ٨ : ٣٥) •

ثم يكمل الكلام قائلا: « وأهل بيت الله » •

# « مبنيين على أساس الرسل والانبياء »

لاحظ كيف جمع الكل معا : الأمم ، واليهود ، والرسل ، والانبياء ، والمسيح ، ووضح الاتحاد ، أحيانا من الجسد ، وأحيانا أخرى من البناء ٠ فقد قال « مبنيين على أساس الرسل والانبياء » · أى ان الرسل والانبياء أساس · وقد ذكر الرسل أولا مع أنهم بحسب الترتيب الزمنى آخرين · ولا شك في أنه أراد بهذا أن يبين ان هؤلاء واولئك اسساس واحد ، وان الجميع بناء واحد ، وأن هنالك أصلا واحدا · لاحظ أن الأمم لهم الآباء البطاركة الأولون كأساس · وهو هنا يتكلم عن هذه النقطة بقوة أشد مما البطاركة الأولون كأساس · وهو هنا يتكلم عن هذه النقطة بقوة أشد مما فعل عندما تحدث عن تطعيم الأمم في الزيتونة ( رو ١١) · حيث صورهم بانهم ألصقوا بها · وبعد ذلك أضاف قائلا ان الذي يجمع الكل معاهو المسيح « ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية » · لأن حجر الزاوية الرئيسي يجمع معا الجدران والأساسات ·

« الذي فيه كل البناء مركبا معا » •

لاحظ كيف انه يتحد الكل معا ، ويصور المسيح مرة بانه يدعم كل البناء من قوق ، ومرة أخرى بانه يدعمه من أسفل ، على اسساس انه هو الأصل ، وهو الأساس •

ونظرا لأنه استخدم هذا التعبير « لكى يخلق الأثنين فى نفسه انسانا واحدا جديدا » ( اف ٢ : ١٥ ) ، فانه بهذا يبين بوضوح أن المسيح بنفسه يتحد الحائطين معا ، كما يبين أيضا أن البناء خلق به • وقال كذلك انه هو بكر كل خليقة ، ( كو ١ : ١٥ ) ، أى انه هو نفسه يدعم كل شيء •

« الذي فيه كل البناء مركبا معا »

سواء تحدثت عن السقف ، أو الجدران ، أو عن اى جزء آخر ، فأن المسيح هو الذى يدعم الكل • وهكذا تحدث الرسول عنه فى مكان آخر بأنه هو الأسالس • « فأنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذى وضع ، الذى هو يسوع المسيح » ( ١ كو ٣ : ١١ ) •

وقال « الذى فيه كل البناء مركبا معا » • هنا يبين أن البناء كامل ، وأنه لا يستطيع أحد أن يجد فيه مكانا الا أذا عاش بمنتهى الدقة • « ينمو هيكلا مقدسا في الرب • الذى فيه أنتم أيضا مبنيون معا » • وبصفة مستمرة كان يقول : « هيكلا مقدسا مسكنا لله في الروح » •

اذن فما هو الهدف من هذا البناء ؟ هو لكي يسكن الله في هذا الهيكل واحد منكم بمفرده هيكل ، وكلكم معا هيكل : والله يسكن فيكم على أساس انكم جسد المسيح ، وعلى أساس أنكم هيكل روحى ، وهو لم يستخدم الكلمة التي تعني مجيئنا الى الله ، بل تلك التي تعني أن الله هو الذي يعضرنا الى نفسه ، لأننا لم نأت من تلقاء أنفسنا ، بل ان الله هو الذي قربنا اليه ، قال المسسيح : « ليس أحد يأتي الى الآب الا بي » ، ثم قال أيضا : « أنا هو الطريق والحية والحياة » ( يو ١٤٤ : ٢ ) ،

لقد جمعهم مع القديسين ، وعاد ثانية الى صورته السابقة ، وهى ان الله لا يسمح قط بان يفصلوا من المسيح • اذن فلا شك فى أن هذا البناء سوف يبقى الى مجيئه • ولا شك أيضا فى أنه لأجل هذا قال الرسول بولس : « كبناء حكيم قد وضعت أساسا » (١ كو ٣ : ١٠ و ١١) • وقال أيضا ان المسيح هو الأساس • وماذا يعنى كل هلذا ؟ أنتم تلاحظون أن المقارنات تشير كلها الى مواضيع البحث ، ولذا يجب أن لا نفسرها تفسيرا حرفيا • لقد تحدث الرسول من باب التشبيه كما فعل المسيح حينما قال عن الآب انه هو « الكرام » ( يو ١٥ : ١ ) ، وقال عن نفسه انه هو الأصل (١) ( رؤ ٢٢ : ١٦ ) •

( ص ٣ : ١ ) « بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسـوع الأجلكم أيها الأمم » •

لقد سبق أن ذكر الرسول عناية المسيح العظيمة المملودة محبة • والآن بدأ يذكر عنايته هو • وهذه ، وان كانت لا تذكر بجانب عناية الله ، الا أنها كانت كافية لكى تقربهم الى شخصه • بسبب هذا قال : أنا أيضا ملتزم -

<sup>(</sup>١) الكلمة تعنى أصل الشجرة أو جذرها ·

لأنه ان كان ربى قد صلب لاجلكم فبالأولى جدا أكون أنا نفسى ملتزما · لم يكن المسيح نفسه فقط ملتزما ، لكنه يسمح لحدامة بأن يكونوا هم أيضا ملتزمين ، « لأجلكم أيها الأمم » · هذه كلمات مليئة بالتأكيد والتشديد · فالأمر لا يقتصر على أننا لم نعد نبغضكم ، لكننا ملتزمون لأجلكم ، وإننى شريك في هذه النعمة الجزيلة ·

ع ٢. « ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي الأجلكم » ٠

هنا يشير الى النبوة التى اعطيت لحنانيا في دمشق عن بولس عندما قال له الرب : « اذهب الأن هذا لى اناء مختار ليحمل اسمى أمام أمم وملوك » ( أع ٩ : ١٥ ) .

ويقصد بتدبير النعمة الرؤيا التي أعلنت له · كأنه قد قال « لأني لم أقبلها من عند انسان »، ( غل ١ : ١ ) · لقد تنازل بان يعلنها لى الأجلكم ، مع أننى مجرد شخص واحد · وهو نفسه قال لى : « اذهب فانى سارسلك الى الأمم بعيدا » ( أع ٢٢ : ٢١ ) ·

« ان كنتم قد سمعتم » لأنه كان تدبيرا عظيما أن يدعو شخصا واحدا لم يتأثر من أى مصدر آخر ، بل جاء التأثير من فوق مباشرة » وقال لى « شاول شاول لماذا تضطهدني » فضرب بالعمى بسبب ذلك النسور الذي الا يوصف .

وقال : « ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم » •

ع ٣. « انه باعلان عرفني بالسر · كما سبقت فكتبت بالايجاز » ·

لعله سبق أن أبلغهم هذا عن يد بعض أشخاص ، او لعله كان قد انقطع عن الكتابة لهم منذ مدة طويلة ، وهو هنا يبين أنه تلقى الأمر كله من الله ، وأننا لم نرسل شيئا من أنفسنا ، ولماذا ؟ ألم يخلص بولس نفسه بالنعمة ، وهو ذلك الشخص العجيب ، الحبير بالناموس ، الذي تعلم على يدى غمالائيل تعليما كاملا ؟ لهذا كان له كل الحق أن يدعو هذا سرا : وهو أن يرفع الأمم في لحظة الى مركز أسمى من اليهود ، « كما سبقت فكتبت بالإيجاز » :

ع ٤. « الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح » •

یاله من أمر مذهل ۱۰ اذن فهو ام یکتب کل شیء ، ولم یکتب بقدم ما کان یجب أن یکتب ۱۰ وقد منعته عن هذا طبیعة الموضوع الذی کان یکتب فیه ۱۰ أما فی مواضع أخری فکان الذی منعه هو عدم قدرة السامعین ، کما كان الحال مع العبرانيين (عبه ٥ : ١١) وأهل كورنثوس ( ١ كو ٢ : ٢) . « الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح » ، اى كيف عرفت ، وكيف فهمت هذه الأشياء كما نطق بها الله ، أو كيف ان المسيح جالس عن يمين الله ، أو فهمت مقدار العظمة التي أغدقها الله على الأمم : فأنه « لم يصنع هكذا باحدى الأمم » ( من ١٤٧ : ٢٠ ) . ولكي يبين ما هي تلك الأمة التي صنع معها الله هكذا أضاف قائلا :

ع ٥. « الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن الآن المرسلة القديسين وأنبيائه بالروح » •

اذن ما هو هذا الذي لم يعرفه الانبياء ؟ وكيف قال المسيح اذن ان موسى والانبياء « كتبوا هذه عنى ؟ » ثم قال أيضا « لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني » ( يو ٥ : ٢٦ ) • وقال أيضا : « فتشهوا الكتب لانكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية ، وهي التي تشهد لي » ( يو ٥ : ٣٩ ) وهو يعنى هذا :

۱. اما أن هذه لم تعلن لكل البشر ، لأنه أضاف هذه العبارة : « الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن ،

7. أو انها لم تكن تعرف بكل تفاصيلها « كما قد أعلن الان لرسله القديسين وأنبيائه بالروح • فتأمل : لو لم يكن بطرس قد أعلن له بالروح لما كان قد ذهب الى الأمم • اسمع ماذا قال : « هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا » ( أع ١٠ : ٧٤ ) • أى انه بالروح القدم اختار الله انهم يقبلون هذه النعمة • والانبياء تكلموا ، لكن لم يعرفوها معرفة كاملة • وحتى الرسل لم يعرفوها بعد أن سمعوها • انها قد فاقت كل تقلير البشر ، وكل انتظارهم •

ع 7 : « إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده » •

ما هذا ؟ شركاء فى الميراث : وشركاء فى الموعد ، وشركاء فى الجسد ؟ وهذه الأخيرة هى الحقيقة الجوهرية : أى أن يكونوا جسدا واحدا ، وأن تكون لهم علاقة قوية به • وكونهم دعوا ، وعرفوا ، فقد كان هذا أمرا عظيما • ولهذا قال انه سر • « الموعد » : كان الاسرائيليون شركاء فى موعد الله ، وهكذا كان الأمم أيضا • /

/ في المسيح بالانجيل » • أي بكونا أرسل اليهم ، وبايمانهم • لأنه الم يذكر فقط بانهم شركاء في الميراث ، بل قبل « بالانجيل » • وعلى أي حال

فان هذا ليس أمرا عظيما جدا ، بل هو في الواقع أمر صغير ، وهو يكشف لنا أمرا آخر أعظم ، هو ان البشر ليسوا هم الوحيدين الذين لم يعـــرفوا هذا ، بل لم يعرفه أيضا الملائكة ، ولا رؤساء الملائكة ، ولا أيه سلطة أخرى • لأنه كان سرا ، ولم يكن قد أعلى ٠

وقال : « تقدرون أن تفهموا درايتي » · لعل هذا يشير الى ما قاله لهم في سفر أعمال الرسل بانه كانت له بعض المعرفة أن الأمم أيضا دعوا • كانت هذه هي درايته بالسر ، الأمر الذي سبق ان ذكره ، أي ان المسيح و يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا » • لأنه هو وبطرس تعلما أن لا يزدريا بالأمم ، وقد ذكر هذا في دفاعة •

ع ٧. « الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته » •

سبق أن قال « أنا أسير » • اما الان فقد كور الكلام قائلا ان الكل من الله ، « حسب موهبة نعمة الله » ، لان رفعة هذا الامتياز هي حسب قدرة الموهبة • لكن الوهبة لم يكن ممكنا أن تكون كافية لو لم تكن قد غرست فيه القوة •

## مغزى أدبى

كان العمل قويا جدا ، ولم يكن ممكنا الحصول عليه باي مجهود بشرى • لانه جعل الكرازة بالكلمة مقترنة بثلاث مميزات : غيرة متاججة مع اقدام ، ونفرس مستعدة لتحمل كل مشقة ممكنة ، ومعرفة ممتزجة بالحكمة • الأن محبة آرسول للجهاد ، وحياته التي بلا لوم ، لم يكن ممكنا لهما النجاح ، لو لم يكن قد نال قوة الروح القدس · ثم تطلع اليها كما كانت ترى أولاً في شخصه ، أو بالحرى اسمع كلماته : « لئلًا تلام الخدمة » ( ٢ كو ٦ : ٣ ) . وأيضًا : « لان وعظنا ليس عن ضلاله ، ولا عن دنس ، ولا بمكر ، ولا في علة طمع ، ( ١ تس ٢ : ٣ و ٥ ) • وهكذا رأيت أنه كان بلا لوم • وأيضا : « معتنين بامور حسنة ، ليس قدام الرب فقط ، بل قدام الناس أيضا » ( ۲ کو ۸ : ۲۱ ) · والی هذه أضاف أيضا : « اني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم » ( ١ كو ١٥ : ٣١ ) · وأيضا : من سيفصلنا عن محبة المسيح ؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد ؟ ، ( رو ٨ : ٣٥ ) . وأيضًا : « في صبر كثير ، في شدائد ، في ضرورات ، في ضيقات ، في ضربات ، في سنجون ، في أتعاب ، في أسهار ، ( ٢ كو ٦ : ٤ و ٥ ) . ثم أنظر أيضا حاقه وادارته للأمور « صرت لليهاود كيهودى للذين بلًا ناموس كاني بلا ناموس ، للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس ، ( ١ كو ٩ : ٢٠ ) • وقد حلق رأسه أيضًا ( أع ٢١ : ٢٤ \_ ٢٦ )• وتمم أيضا أعمالا مشابهة لا حصر لها . لكن تاج الكل كان في قوة الروح القدس ، لأنه قال : « لاني لم أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي » ( رو ١٥ : ١٨ ) . وأيضا : « لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس » ( ٢ كو ١٢ : ١٣ ) . وأيضا : « لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل » ( ٢ كو ١٢ : ١١ ) . بدون هذه كان مستحيلا أن يتمم شيئا .

اذن فالناس لم يصيروا مؤمنين بمعجزاته • كلا ، فلم تكن المعجزات هي التي فعلت هذا • كذلك لم يطالب بمطالبه السامية على أساس هسنده الأمور ، بل على أساسات أخرى • لان المرء يجب ان يكون طاهر الذيل في سلوكه ، حكيما حصيفا في معاملاته مع الآخرين ، لا يبالى باى خطر ، صالحا للتعليم • لقد تم الجزء الأكبر من نجاحه عن طريق هذه الصفات • واذ توفرت هذه الم يكن هناك ما يدعو للمعجزات • وعلى الأقل نحن نرى أنه كان ناجحا في عدد لا يحصى من مثل هذه الحالات ، قبل أن يستخدم المعجزات • أما الآن في عدد لا يحصى من مثل هذه المالات ، قبل أن يستخدم المعجزات • أما الآن فأننا بدون أى شيء من هذه نشتهي أن نتسلط على كل شيء • ومع ذلك اذا أنفصلت أية صفة من هذه عن غيرها أصبحت لا فائدة منها • فأية قيمة للمرء أن كان لا يخشى أى خطر لكن حياته فيها الكثير من اللوم •

قال المسيح: « ان كان النور الذي فيك ظلاما ، فالظلام كم يكون ؟ » ( مت ٦: ٢٣) ، وأيضا ما هي فائدة المرء ان كانت حيساته بلا لوم لكنه بليد وكسول ؟ فقد قال المسيح: «من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني» ( مت ١٠: ٣٨) ، وهكذا أيضا « الراعي الصالح يبذل نفسه عن الحراف » ( يو ١٠: ١١) ، وأيضا ما هي فائدة هذه كلها الا اذا كان المرء فتي نفس الوقت حكيما وحصيفا ، « ويعرف كيف يجب أن يجاوب كل واحد ؟ » ( كو ٤: ٦) ،

وحتى ان لم يكن فى استطاعتنا عمل المعجزات ففى استطاعتنا أن انتصف بهذه الصفات • وبالرغم من هذا فان كان بولس قد اتصف بهذه الا أنه نسب الكل للنعمة • هذا ما يعمله الخادم الامين • وما لم تلجئه الضرورة للاعلان عن أعماله الصالحة لما كنا قد سمعنا عنها قط •

وهل نستحق نحن حتى مجرد ذكر اسم بولس ؟ فذاك الذى كانت له \_ علاوة على هذا \_ نعمة لتعضده ، لم يكتف بها ، بل أضاف الى عمله عشرة آلاف من الاخطار • أما نحن الخالون من مصدر الثقة فكيف نتوقع أن نبقى على من اؤتمنا عليهم ، أو نربح من لم يأتوا بعد الى الحظيرة ، نحن الذين نسعى وراء الانغماس فى شهواتنا ، الذين نطلب الراحة من العالم ، ولا نقدر أن نحتمل ، أو بالاحرى لا نريد أن نحتمل حتى ظل الخطر ، ونحن بعيدون كل

البعد عن الحكمة ، كبعد السماء عن الأرض ؟ أما اللذين تحت سلطاننا فانهم يتخلفون جدا عن رجال تلك الأيام ، لان تلاميذ تلك الايام أفضل من معلمي هذه الأيام الحاضرة • واذ كان رجال تلك الأيام معزولين وسلط عامة الشعب ، ووسط الطغاة الظالمين ، وكان كل من هم حولهم أعداء لهم ، فانهم مع ذلك لم يخضعوا لهم باى حال من الأحوال •

استمع على الاقل الى ما قاله لاهل فيلبي: « لانه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط ، بل أيضا ان تتألوا لاجله » (في ١: ٢٩) . وأيضا لاهل تسالونيكي : « فانكم أيها الاخوة صرتم متمثلن بكنائس الله التي هي في اليهودية » (١ تس ٢ : ١٤) . وقال أيضا عندما كتب الى العبرانيين : « لانكم قبلتم سلب أموالكم بفرح » (عب ١٠ : ٣٤) . وشهد لأهل كولوسي أيضا قائلا : « لانكم قد متم ، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله » (كو ٣ : ٣) . بل شهد لأهل أفسس أنفسهم هؤلاء بانهم قد احتملوا أخطارا كثيرة ومتاعب متعددة . وقال أيضا عندما كتب لأهل غلاطية : « أهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا ؟ » (غل ٣ : ٤) .

وأنتم ترونهم كلهم أيضا منشغلين في عمل الحير · وترون ايضا ان النعمة عماستا بقوة في تلك الأيام ، كما ترون أنهم عاشوا في أعمال صالحة · استمع أيضا الى ما كتبه لأهل كورنثوس ، الذين وجه اليهم تهما لا حصر لها ، ومع ذلك لم يشأ أن يدونها · وهسندا ما قاله : « هوذا حزنكم قد أنشأ فيكم من الغيرة بل من الشوق » ( ٢ كو ٧ : ١١ ) ثم انه شهد لهم في نواح كثيرة في هذا الوضوع · هذه الأمور لا يراها المرء هذه الايام حتى في المعلمين ، فقد تلاشت وعفا عليها الزمن · والسبب في هذا أن المحبة قد فترت ، والحطاة لا يلقون القصاص · فاسمع ما قاله عندما كتب الى تيموثاوس : « الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع » ( ١ تى ٥ : ٢٠ ) ، فالقادة اعتراهم الرض ، وان كانت الرأس سيقيمة فكيف يحتفظ باقي الجسد بصحته وقوته ؟

ثم لاحظ الأوضاع المعكوسة في الوقت الحساضر · فالذين كانوا يعيشون في الفضيلة ، واحتفظوا بثقتهم في كل الظروف لجأوا الى قمم الجبال (١) ، وخرجوا من العالم ، واعتزلوا ، كما لو كانوا قد اعتزلوا عن عدو أو عن شخص غريب ، لا عن هيئة يتبعونها ·

وحلت بالكنائس أيضا الاوبئة بما اقترنت به من النكبات التي

<sup>(</sup>١) الاشارة هنا الى الرهبان الذين كانوا يعيشون في الجبال المحيطة بانطاكية ، التي يبدو أن هذه العظات كتبت فيها ٠

لا توصف · وأصبحت المناصب الرئيسية تباع وتشترى · ومن هنا نشأت شرور لا عدد لها ، دون أن يوجد من يوبخهم أو ينتهرهم · بل ان اضطراب الأمور اتخذ نوعا من التنظيم والاستقرار · واذا ما ارتكب أى انسان خطأ ما فانه لا يسعى لتبرئة نفسه ، بل لايجاد شركاء معه فى جرائمه ان أمكن ·

وماذا يكون مصيرنا طالما كنا نهدد بان تكون جهنم هي نصيبنا ؟ وصدقني : لو لم يكن الله قد أعد لنا قصاصا هناك لرأيتم كل يوم مآسي أبشع من مآسي اليهود · وماذا اذن ؟ على أي حال يجب ان لا يعثر اي واحد ، لانني لم أذكر أسماء اشخاص · هب ان شخصا ما دخل هذه الكنيسة ليقدم اليكم انتم الحاضرين معي في هذه اللحظة اولئك الذين هم معي الان ، وأراد أن يتقصى الحقيقة عنهم · او هب انه في يوم عيد القيامة جاء واحد له مثل هذه الروح ، بحيث يعرف معرفة كاملة كل ما كانوا يعملون ، وفحص كل من جاءوا للتناول من جسد الرب ودمه ، واغتساوا بالعمودية بعد اتمام الاسرار ، لاكتشفت أمور كثيرة أشنع من فظائع اليهود · فانه يجد أشخاصا يمارسون العرافة والشعوذة والسحر والتعزيم ، ومن ارتكبوا خطايا الزنا والنجاسة والفجور والسكر والشتيمة والطمع · واست أريد أن اذكر اكثر من هذا ، لئلا اسيء الى احساسات أي واحد من الواقفين هنا ·

وهل هناك من مزيد ؟ هب أن شخصا أراد ان يفحص جميع المتناولين من الاسرار المقدسة في كل العالم · أى نوع من التعديات لا يكتشفها ؟ وماذا يكون الحال لو أنه فحص أصحاب المراكز الرئيسية ؟ الا يجدهم منهمكين بشغف في الارباح المادية ، ويتاجرون بالمناصب الرفيعة ، حسودين ، خبثاء ، معجبين بناواتهم ، شرهين ، مستعبدين الممال ؟

وحيثما وجدت مثل هذه الشرور أية نكبات لا نتوقعها ؟ ولكى تتأكد من شناعة الانتقام ممن يرتكبون مثل هذه الخطايا تأمل في الامثلة التي نجدها في القديم • فان جنديا واحدا سرق من الأملاك المقدسة فحلت النكبة على الجميع • أنت لا شك تعرف من هو الذي أقصده • هو عخان بن كرمى ، الذي سرق من الغنيمة المقدسة ( يش V: I-T) • وفي الوقت الذي تكلم فيه النبي كانت كل البللاد مليئة بالعيافة ، كما كان الفلسطينيون ( اش فيه النبي أما الان فتوجد شرور لا حصر لها ، وليس من يخاف الله •

آه ، ليتنا نتحذر من الآن · فالعادة ان الله يعاقب الابرار أيضا مع الاشرار · هكذا كان الحال مع دانيال ، ومع الفتية الثلاثة المباركين ،

وهكذا حدث مع عشرات الالوف الاخرين ، وهكذا هو الحال في حالة الحروب الحادثة في الوقت الحاضر .

واذاء كل هذه الاحداث لنحترس لانفسنا • ألستم ترون هذه الحروب؟ ألستم تسمعون عن هذه النكبات؟ ألستم تأخذون لانفسكم درسا من هذه الاشسياء؟ لقد ابتلعت أمم ومدن باكملها ، وخربت ، واستعبد عشرات الالوف للبرابرة •

وان كانت جهنم لا تعيدنا الى وعينا فلتعدنا هذه الاشياء ٠ ما هذه التهديدات ؟ اليست هي حقائق حدثت فعلا ؟ عظيم هو القصاص الذي احتملوه ٠ وأشد هولا هو ذلك القصاص الذي سوف نتحمله ان كانت الاحداث التي حلت بهم لا تعيدنا الى صوابنا ٠ هل حديثي هذا متعب (٢) ، انتي واثق من أني انا المتعب ٠ لكن اذا تأملنا في الحديث وجدنا أن له امتيازاته ، لانه ليس حديثا يرضى الناس ٠ والاكثر من هذا ان المواضيع التي يتضمنها تذل النفس وتؤدبها ٠ لان هذه سوف تكون أساس تلك البركات العتيدة أن تكون فيما بعد ، التي نبتهل الى ألله أن يمنحنا إياها ، البركات العتيدة أن تكون فيما بعد ، التي نبتهل الى ألله أن يمنحنا إياها ، والكرامة (آن والى الابد ٠ آمين ؟

<sup>(</sup>٢) لقد شكا يوحنا ذهب الغم من ان مستمعيه الاغنياء لما خيروا بين مسرات العالم والكنيسة فضلوا العالم •

## العظة السابعة

## ( ص ۳ : ۸ ـ ۱۱ )

« لى أنا الاصغر من أصغر جميع القديسين (١) اعطيت هذه النعمة ان أبشر بين الامم بغنى المسيح الذى لا يستقصى ، وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح • لكى يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين فى السماويات بواسسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة ، حسب قصد الدهور ، الذى صنعه فى المسيح يسوع ربنا » •

ان من يريدون الذهاب الى الطبيب الطلب العلاج ليس عليهم فقط أن يذهبوا اليه دون أن يعملوا شيئًا آخر ، بل يجب عليهم أن يتعلموا كيف يعالجون أنفسهم ، ويستعملون الدواء · وهكذا الحال معنا نحن الذين نأتي الى هنا ، فيجب علينا أن لا نكتفى بالمجيء الى هنا دون أن نفعل شــيئا آخر ، بل أن نتعلم درسنا ، وهو تواضيع الرسول بولس الذي أظهره بكيفية عجيبة • وما هو ؟ عندما كان على وشك أن يتحدث عن عظمة نعمة الله قال : « لي أنا الاصغر من أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة » • كان تواضعا حقا حتى أن يبكي على خطاياه السابقة ، رغم أنها كانت قد غفرت له ، وأن يذكرها ، وأن يقيس نفسه بالمقياس الحقيقي ، لدرجة انه دعا نفسه « مجدفا ومضطهدا ومفتريا » ( ١ تبي ١ : ١٣ ) . ومع ذلك أم يكن هنالك ما يماثل هذا ، اذ قال « انا كنت قبلا ، هكذا · ومرة أخرى قال عن نفسه انه « السقط » ( ١ كو ١٥ : ٨ ) • أما أن يتضع وقتئذ \_ بعد أن أتم اعمالا مجيدة كثيرة كهذه \_ ويقول عن نفسه انه « اصغر الجميع ، فإن هذا الواقع تواضع يفوق التصور ٠ د أنا أصعفر جميع القديسين ، ، ولم يقل « أصغر الرسل ، • وهذا التعبير أخف من التعبير الذي أمامنا الآن

هنالك قال : « أنا لست أهلا ان ادعى رسولا » ( ١ كو ١٥ : ٩ ) ، وهنا يقول انه « الأصغر من أصغر جميع القديسين » • لقد قال « لى انا الأصغر من أصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة » • وأية نعمة ؟

<sup>(</sup>١) هذه هي الترجمة التي اعتمد عليها يوحنها ذهبي الفم ، وهي تتفق مع الترجمة الأنكليزية ، « أنا أصغر صغار القديسين جميعا » حسب ترجمة اليسوعين المنقحة •

أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذى لا يستقصى ، وانير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله خالق الجميع بيسوع المسيح ، « لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين فى السماويات بواسسطة الكنيسة ، بحكمة الله المتنوعة » .

صحيح ان هذا السر لم يعلن لانسسان · وهل أنت تنير الملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطين ؟ فقال : أنا كذلك · فقد قيل انه « السر المكتوم في الله » بل « في الله خالق الجميع » · وهل تتجاسر على النطق بهذا ؟ فقال : نعم أتجاسر · وكيف أعلن للملائكة ؟ « بواسطة الكنيسة » ·

ولم يقل فقط « حكمة الله المتنوعة (٢) ( الكثيرة ) » · وما هذا ؟ ألم تكن الملائكة تعرفه ؟ نعم ، لم تكن تعرفه · فان كان الرؤساء لم يعرفوه فبالاولى لم تكن الملائكة تعرفه · وماذا ؟ ألم يعرفوه ؟ ومن هو الذي كان حتى هؤلاء لم يعرفوه · وكيف كان ممكنا أن يعرفوه ؟ ومن هو الذي كان سوف يعلنه عندما عرفناه نحن الذين أعلمناه لهم · فاسمع ما قاله الملاك ليوسف : « وتدعو اسمه يسسوع ، الأنه يخلص شعبه من خطساياهم » ليوسف : « وتدعو اسمه يسسوع ، الأنه يخلص شعبه من خطساياهم »

لقد أرسل بولس نفسه الى الأمم ، وأرسل الرسل الآخرون الى المتان ، ولذلك فان الرسالة المذهلة العجيبة جدا أعطيت لى « أنا الاصغر من اصغر جميع القديسين » ، وهذا أيضا كان بالنعمة ان أصغر الجميع أعطيم الاشياء ، ان يكون هو الرسول حامل هذه الأنباء ، لان حامل أعظم الأنباء يكون بهذه الطريقة عظيما ،

« أن أبشر بين الامم بغنى المسيح الذى لا يستقصى » ·

وان كان غناه لا يستقصى ، وذلك حتى بعد ظهوره ، فبالأولى جوهره ٠ ان كان لا يزال سرا ، فبالأولى كان هكذا قبل أن يعلن ٠ ولقلد دعاه سرا لهذا السبب : لان الملائكة لم يكونوا يعرفونه ، ولا كان قد أعلن لأحد آخر ٠

وقال : « وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع » •

نقد عرف الملائكة هذا فقط « أن قسم (٣) الرب هو شعبه » ( تث  $\Lambda$  :  $\Lambda$  و  $\Lambda$  ) • وقیل أیضا : « رئیس مملكة فارس وقف مقابلی (٤) »

<sup>(</sup>٢) « الكثيرة جدا » حسب النص اليوناني ·

<sup>(</sup>٣) « نصيب » حسب الترجمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين ·

<sup>(</sup>٤) « قاومني » حسب الترجمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين ٠

(دا ۱۰ : ۱۳) • فلا غرابة اذن أنهم كانوا يجهلون هذا • لانهم ان كانوا قد جهلوا ظروف العودة من السبئ فبالألى كانوا يجهلون هذه الأمور • وهذا هو ما قاله الانجيل : « انه هو الذي يخلص شعبه » (مت ۱ : ۲۱ ) • ولم تذكر كلمة واحدة عن الأمم • أما فيما يختص بالامم فقد أعلنه الروح القدس • صحيح ان الملائكة عرفوا أن الامم قد دعوا فعلا • أما أن يدعوا للتمتع بنفس امتيازات امرائيل ، بل ليجلسوا على عرش الله ، فمن ذا الذي كان يصدق هذا ؟

وقال : « المكتوم في الله » •

فى الرسالة الى أهل رومية فسر الرسول بولس هذا التدبير · وأكمل الكلام قائلا « فى الله خالق الجميع بيسـوع المسيح » · وحسنا قال : « بيسوع المسيح » · فالذى خلق الكل بيسوع المسيح يعلن هذا أيضا به · لانه « بغيره لم يكن شيء مما كان » ( يو ١ : ٣ ) ·

واذ تحدث عن « الرؤساء والسلاطين » ، تحدث عن الذين هم فوق ، والذين هم تحت ٠

« حسب قصد الدهور (°) » • يعنى أنه أعلن الآن ، لكنه قد سبق تدبيره منذ الازل • « الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا » • أي حسب سابق علمه منذ الازل ، لقد عرف مقدما ما سوف يكون ، فأمر به •

ع ۱۲. وقال : « الذي به لناجراءة وقدوم بايمانه عن ثقة » ٠

« لنا قدوم » ، لا كمسجونين ، ولا كاشـخاص يطلبون الغفران ، ولا كخطاة • لانه يقول : « لناجراءة عن ثقة » ، اى جـراءة مقترنة بثقة متهللة • ومن أى شيء نشأت ؟ من ايماننا به •

ع ۱۳. « لذلك أطلب أن لا تكلوا في شـــدائدي لاجلكم التي هي مجدكم » •

كيف كانت « لاجلهم » ، وكيف كانت « مجدهم » ؟ ذلك لان الله هكذا أحبهم حتى بذل ابنه لاجلهم ، وسمح بالآلام لخدامه من أجلهم ، فبولس زج به في السجن لكي ينالوا بركات وفيرة ، يقينا ان هذا كان بسبب محبة الله الله الله أيضا عن الانبياء : « قتلتهم (١)؛ باقوال فمي » ( هو ٦ : ٥ ) ، لكن كيف خارت قواهم في

<sup>(</sup>٥) « حسب القصد الأزلى » كنص الترجمة الانكليزية ، « القضاء الأزلى » حسب ترجمة اليسوعين المنقحة ٠

شدائد شخص آخر ؟ يقصد أنهم تضايقوا وانزعجوا · هدا أيضا ما قاله عندما كتب لاهل تسالونيكي : «كى لا يتزعزع أحد فى هده الضيقات » ( ١ تس ٣ : ٣ ) · لانه ليس مطلوبا منا فقط أن لا نحزن ، بل يجب أن نفرح · ان كنتم تجدون تعزية فى التحذير مسبقا ، فاننا نسبق ونخبركم أننا متضايقون · ولماذا نصلى ؟ لان الرب هكذا أمرنا ·

ع ١٤ و ١٥. « بسبب هذا أحنى ركبتى لدى أبى ربنا يسوع المسيح ٠ الذى منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض »

هنا يبين روح صلاته من أجلهم · فانه لم يقل فقط « أصلي » ، بل أظهر تضرعاته بكيفية يحس بها القلب « باحناء المركب » ·

د الذي منه تسمى كل عشيرة ، ٠

أى انه لم يعد يحسبها ضمن عدد الملائكة ، بل كما يحسبها ذاك الذى خلق العشائر فى السماء من فوق ، وعلى الأرض من تحت ، لا كما يحسب اليهود .

ع ١٦ و ١٧٠ « لكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن • ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم » •

لاحظ الغيرة المتـــأججة التى بها استمطر هذه البركات عليهم لكى لا يتزعزعوا • وكيف يتم هذا ؟ « بالروح القدس فى انسانكم البـــاطن ، ليحل المسيح بالايمان فى قلوبكم » • وأيضا كيف يتم هذا ؟

ع ۱۸ و ۱۹ . « وأنتم متأصـــلون ومتأسسون فى المحبــة ، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو ، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة ، ٠

هذه هى صلاته الآن ثانية ، وهى نفس الصلاة التى بدأ بها رسالته : 

د كى يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو الجسد روح الحكمة والاعلان فى معرفته ، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ، وما هو غنى مجد ميراثه فى القديسين ، وما هى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين ، (ص ١ : ١٧ ـ ١٩) .

والآن نراه يكرر نفس الكلام : « حتى تستطيعوا ان تدركوا على جميع القديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق ، ، أى تعرفوا ــ معرفة كاماة ــ السر الذي رتبته العناية الالهية لاجلكم . • العرض والطول والعلو

والعمق ، أى غزارة محبة الله ، وكيف انها تمتد الى كل اتجساه ، وهو يحددها بالمقاييس المنظورة للاجسام ، كأنه يشير بها للانسان ، لقد شمل ما هو فوق ، وما هو تحت ، وما هو في كل جانب ، كأنه قد قال : لقد تكلمت هكذا ، ليس بكلمات من عندى ، لكى اعرفكم هذه الاشياء ، فهذا يجب أن يكون من عمل الروح القسدس ، لكى تشتدوا ازاء التجارب التى تنتظركم ، ولكى تبقوا غير مزعزعين ، ولذلك فليس هنالك طريقة أخرى لتشديدكم الا بالروح القدس ، سواء بازاء التجارب ، أو الافكار الجسديه ،

وكيف يحل المسيح في القلوب ؟ استمع الى ما قاله المسيح نفسه : « اليه نأتي ( أنا وأبي ) وعنده نصنع منزلنا » ( يو ١٤ : ٢٢ ) • عو يحل في القلوب المخلصة الامينة ، في المتأصلين في محبته ، الذين يبقون ثابتين وغير متزعزعين •

لكى تنالوا القوة الكاملة · ولذلك فالامر يتطلب قوة عظيمة · « لكى تمتلئوا الى كل مل الله » ·

وماذا يعنى الرسول بهذا التعبير ؟ مع أن محبة المسيح تسمو فوق كل معرفة بشرية ، الا انكم سوف تعرفونها ان كان المسيح حالا في قلوبكم ، ولا تعرفون ذلك منه فقط ، بل أيضا « تمتلئون الى كل مل الله » • والمقصود « بمل الله » اما أن نعرف كيف يعبد الله في الآب والابن والروح القدس ، أو حثهم على استخدام كل جهد ليمتلئوا بكل فضيلة يمتلى بها الله •

ع ۲۰. « والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب او تفتكر ، بحسب القوة التي تعمل فينا » •

واضع مما قاله الرسول نفسه ان الله فعلى « فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكن ، و لقله قال : اننى فعلا أصلى ، بل هو نفسه يعمل أكثر جدا مما نطلب ، حتى دون أن اصلى وليس ذلك فقط ، بل فوق كل شيء وهذا واضع من « القوة التي تعمل فينا » و فاننا لم نطلب هذه الاشياء ، ولا توقعناها .

ع ٢١. « له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع الى جميع أجيال دهر الدهور آمين » • وبهذا يختم حديثه هنا في هذا الاصحام •

 اعجابنا بمراحمه ، وأن نعطيه المجــد من أجل ما منحنا الله آياه بيسـوع المسنيح •

« المجد في الكنيسة ، • وحسنا قال هذا لان الكنيسة هي وحدها القائمة الى الابد •

ويبدو أنه من الضرورى أن نبين المقصود ب « كل عشيرة » ع ١٥. توجد هنا على الأرض عشائر ، أى أجناس نشات من اب واحد • اما فى السماء فكيف يمكن أن يكون هذا ، حيث لم يولد انسان من آخر ؟ فيقينا اذن اما أن يكون المقصود بالعشائر جماعات ورتب السمائيين ، كما نجدء مكتوبا فى اكتاب المقدس : « عشيرة مطرى » ( ١ صم ١٠ : ٢١ • أنظر الترجمة السبعينية ) • أو قد يكون المقصود أن العشائر مستمدة من ذاك الذى استمد منه الآباء الأرضيون لقب الأب الذى يستخدمونه •

وعلى أى حال فانه لم يسأل كل شىء من الله ، بل طلب منهم أيضا « الايمان والمحبة ، وليس مجرد المحبة ، بل المحبة المتأصلة المؤسسة ، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة » ، لكى لا يزحزحها أى مؤثر خارجى • ولقد سبق أن قال ان الشهدائد مجد ع ١٣. وكأنه قد قال : ان كانت شدائدى هى مجد لكم ، فبالأولى تكون شدائدكم أنتم • ولذلك فان حلت الشدائد بالناس فليس هذا دليلا على أن الله تركهم ، لان الله الذى عمدل معنا عظائم كهذه لن يتخلى عنا قط •

وأيضا ان كان ضروريا لبولس ـ لكى يعرف محبة الله ـ أن يصلى ، وان كان الأمر يستدعى حلول الروح القدس فينا ، فمن ذا الذى يستطيع أن يدرك طبيعة المسيح بمجرد استخدام عقله ؟ ولماذا يكون أمرا شاقا أن نعرف بان الله يحبنا ؟ أيها الاحباء ، ان هذا المر شاق جدا ، فالبعض لا يعرفون حتى هذا ، بل انهم يقولون ان شرورا لا يحصى عددها تأتى الى العالم ، وآخرون لا يعرفون مدى هذه المحبة ، وبولس نفسه لم يحاول معرفة مداها ، أو يقيسها ، لأنه كيف كان ممكنا له أن يفعل هذا ؟ لكنه أدرك فقط أنها سامية وعظيمة ، وقد قال انه يقدر ان يبين هسذا من المرفة التى منحت لنا ،

وعلى أى حال: أى شىء اعظم من ان نكون « متقوين بكل قسوة » (كو ١ : ١١) لكي يحل فينا المسيح ؟ لقسد قال ان الاشياء التى نطلبها كثيرة جدا ، لكن الله قادر أن يفعل أكثر منها ، ولذلك فانه لا يحبنا فقط ، بل يحبنا محبة عميقة جدا ، فلنحرص أيها الاحباء على أن ندرك محبة الله ، هذا شىء عظيم فعلا ، لا يوجد شىء أكثر نفعا لنا من هذا ، ولا يوجد شىء يمسنا مثل هذا ، هذا يقدر أن يقنع نفوسسنا أكثر من الحوف من جهنم نفسها ،

وكليف اذن نقدر أن نفهم هذا ؟ يمكن أن نفهمه من المصادر السابق ذكرها ، ومن الأمور التي تحدث النساكل يوم · وما هي البواعث التي من أجلها تمت كل هذه لنا ؟ وما هي الضرورة التي ألجأته ليفعل هذا لنسا ؟ لا شيء مطلقا · انه يكرر مرارا بان المحبة هي الباعث · لكن أسمى درجات المحبة هي أن ينال البشر بركات المحبة هي أن ينال البشر بركات المحبة هي أن ينال البشر بركات المحبة هي أن يكونوا قد فعلوا أية خلمة تستدعيها ·

# مغزى أدبى

اذن فلنتبعه و لنفعل الحير لاعدائنا و للبغضينا و لنقترب ممن يتباعدون عنا و هذا يجعلنا متمثلين بالله و لأنه ان أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم ؟ أليس العشارون ايضا يفعلون ذلك ؟ » (مت ٥ : ٤٦ ) وما هو الدليل القوى للمحبة ؟ هو أن تحب من يبغضك و اسمحوا لى أن أقدم لكم أحد الأمثلة و وطالما كنت لا اقدر ان اجده بين الروحانيين و فساقتبس مثلا ممن هم فى الخارج و ألستم ترون أولئك المحبين ؟ كم من الاهانات تلحق بهم من سيداتهم ومع ذلك فانهم يتمسكون بهن ويتحسرقون القصاصات حلت بهم ومع ذلك فانهم يتمسكون بهن ويتحسرقون لاجلهن ويحبونهن أفضل من أنفسهم ويقضون ليالى كاملة امام عتبة منزلهن و

فلنتخذ مثلنا منهم ولست أقصد أن نحب اولئك الزوانى وكلا ولنحب أعداءنا ولان أولئك الزوانى يعاملن محبيهن بوقاحة أشنع من كل الاعداء فى العسالم ويبسددن ثروتهن ويقذفن الاهانة فى وجوههم ويفرضن عليهم أعمالا أحقر مما يفرضسنها على احقر خدمهن ومع ذلك لا يكفون عن محبتهن رغم انه لا يجد أحد أى عدو فى اى انسان كما يجد المحب فى سيدته وبل ان هذه المحبوبة تزدرى بمن يحبها وتهينه وفى كثير من الاحيان تسىء معاملته وكلما ازدادت محبته لها ازدادت اهانتها له وهل توجد روح وحشية أشنع من هذه ؟ ورغم هذا فانه يستمر فى أن يحبها و

ولعلنا نجد مثل هذه المحبة أيضا في الاشخاص الروحانيين ، لكن اليس في أيامنا ، لان المحبة بردت (مت ٢٤ : ١٢) ، بل في عظماء العهود الغابرة ، فأن موسى ، ذلك الرجل الطوباوى ، فأقت محبته محبة من كانوا يحبون بعواطفهم البشرية ، وكيف كان ذلك ؟ أولا انه هجر القصر الملكي بما يكتنفه من تنعم وخدم وأمجاد ، وفضل أن يكون مع الاسرائيليين ، وهذا أمر لا يمكن ان يفكر فيه أحد ، والأكثر من هذا ان كل واحد يستنكف ان ينتمى لجماعة من العبيد ، بل المنبوذين ، ولم يقتصر الأمر على انه لم يخجل من شعبه ، بل بكل قوته دافع عنهم ، وعرض نفسه للاخطار من أجلهم ، (أع ٧ : ٢٤) ،

وكيف كان ذلك ؟ قيل انه اذ رأى شخصا ما يسى، الى واحد منهم دافع عن المساء اليه وقتل المسى، لكن ليست هذه محبة للاعداء · صحيح ان هذا عمل عظيم ، لكنه ليس فى عظمة ما سوف نراه فيما بعد · ففى الهيوم التالى وأى نفس المنظر يحدث · فانه عندما رأى الذى دافع عنه فى اليوم السابق (٧) يسى، الى أخيه نصحه بان يكف عن الاساءة اليه · أما هو فقال له بجحود شديد : « من أقامك رئيسا وقاضيا علينا ؟ » (أع بسبب العواطف الثائرة لكان قد قتل هيذا الإنسان أيضا ، لان الشخص بسبب العواطف الثائرة لكان قد قتل هيذا الإنسان أيضا ، لان الشخص الذى أنصف لم يكن ممكنا قط أن يبلغ عنه الجهات المسئولة · لكنه قال هذا لانهما كانا أخوان · عندما أسى، الى العبراني لم ينطق بكلمة كهذه : هن أقامك رئيسا وفاضيا علينا ؟ » · « لماذا الم تقل كهذا أمس ؟ » ولو كان قد قال هكذا لاجابه موسى : « أن ظلمك وشرك وقساوتك هي التى جعلتنى رئيسا وقاضيا » ·

والان لاحظ: كم من أشخاص يوجهون في الواقع مثل هـذا الكلام لله نفسه و فانهم كلماأسيء اليهم فعـلا يتمنون أن يكون هو اله نقمة ويشكون من طول أناته وصـبره وأما إن اساءوا هم إلى غيرهم فانهم لا يفكرون في هذا لحظة واحدة و

وعلى أى حال: هل توجد كلمات مريرة كهذه ؟ ورغم هذا فانه عندما أرسله الله فيما بعد الى ذلك الشعب الناكر الجميل ذهب دون تردد • بل انه بعد تلك العجزات ، وبعد تلك العجائب اللتى تمت على يديه ، سعى ذلك الشعب مرارا ان يرجموه ليقتلوه ، أما هو فنجا من أيديهم • لقسد ظلوا يتمردون عليه بدون انقطاع ، ومع ذلك أحبهم محبة شديدة ، لدرجة أنه قال لله عندما ارتكبوا تلك الحطية الشنيعة : « والان أن غفرت خطيتهم ، والا فامحنو من كتابك الذي كتبت » ( خر ٣٢ : ٣٢ ) • اننى أفصل أن أهلك معهم عن أن اعيش بدونهم •

هنا في الواقع نجد المحبة الشديدة جدا ، التي ليست لها حدود · ماذا تقول يا موسى ؟ ألا تبالى بالسماء ؟ نعم أبالى ، لاننى احب من اساءوا الى • أتطلب بان يمحى اسمك من كتاب الله ؟ نعم ، فالمحبة هي التي تدفعني لهذا • استمع الى ما يقوله الكتاب في مكان آخر : « حتى تأذى موسى

<sup>(</sup>۷) غير واضح مما ورد في ( خر ۲ : ۱۱ النج ) أو في ( أع ۷ : ۲ النج ) ان العبراني الذي أساء الى أخيه هو نفس الشخص الذي سبق. ان دافع عنه موسى في اليوم السابق ٠

بسببهم » ( مز ١٠٦ : ٣٢ ) · كم مرة تهوروا عليه ؟ كم مرة رفضوه-ورفضوا أخاه ؟ كم مرة طلبوا أن يرجعوا الى مصر ؟ وبالرغم من كل هذا كانت محبته لهم مشتعلة ، وكان مستعدا أن يتألم من أجلهم ·

هكذا ينبغى أن يحب كل امرى أعــداه ، وان يسعى لخلاصهم ، بالبكاء ، والاحتمال الذى لا يكل ، وبعمل كل شيء ، وباظهار كل عطف ٠

وماذا فعل أيضا بولس الرسول ؟ ألم يطلب بان يكون محروما من المسيح الأجل اخوته ؟ (رو ٩ : ٣) · لكن المثل الأعلى نستمده من ربنا ، لأنه هو نفسه قال : « فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين » ( مت ٥ : ٥٥ ) متخذا المثل من الآب ، ونحن نتخذه من المسيح نفسه نانه لأجلهم جاء بتجسده ، واتخذ صورة عبد لأجلهم · « لكنه اتضع وأخلى نفسه ، آخذا صورة عبد » ( في ٢ : ٧ و ٨ ) · وعندما جاء اليهم لم يمض الى طريق أمم ( مت ١٠ : ٥ ) ، وأعطى نفس هذه الوصية لتلاميذه ، وليس ذلك فقط ، لكنه « كان يطوف كل الجليل يشهف كل مرض وكل ضعف في الشعب » ( مت ٤ : ٣٢ ) ·

ثم ماذا ؟ لقد ذهل كل الباقين وتعجبوا وقالوا : « من أين لهذا هذه ... كلها » ( مت ١٣ : ٥٦ ) • لكن أولئك الذين أحسن اليهم قالوا : « به ... يطان » ( يو ١٠ : ٢٠ ) ، وهو « يجدف » ( يو ١٠ : ٣٦ ) ، ... ويضل الشعب » ( يو ٧ : ١٢ ) ، وهو « المضل » ( مت ٢٧ : ٦٣ ) •

أما هو فهل نبذهم لأجل هذا ؟ كلا ، لكنه لما سمع هـذه الأقوال الزداد سخاء في توزيع هباته عليهم ، وذهب مباشرة الى من كانوا مزمعين. أن يصلبوه طالبا أن يخلصهم • وماذا كانت كلماته بعد ان صلب ؟ ويا أبته اعفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون » ( لو ٢٣ : ٣٤ ) • والذاين عاملوه بقسوة قبل هذا ، وبعد هذا ، عمل كل شيء لخيرهم ، وصلى لأجلهم • وما الذي لم يعمله من أجلهم بعد الصليب نفسه ؟ ألم يرسل لهم الرسل ؟ ألم يصنع المعجزات من أجلهم ؟ الم يهز العالم كله ؟

هكذا يجب أن نحب أعداءنا ، متمثلين بالمسيح · هكذا فعل بولس الرسول · فاته اذ رجم ، وتحمل أنواعا من القسوة لا حصر لها ، عمل كل شيء لخيرهم · استمع الى كلماته : « ان مسرة قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص » · وقال أيضا « لاني أشهد لهم ان لهم غيرة الله » (رو ١٠ : ١ و ٢) · وقال أيضا : « لأنه ان كنت قد قطعت من الزيتونة »

البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة فكم بالحرى يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زينونتهم الخاصة » (رو ١١ : ٢٤) . كم كانت رقيقة جدا تلك العواطف التي صدرت عنها هذه التعابير ، وكم كانت غنية هذه المحبة ؟ من المستحيل الوصول الى عمقها .

هكذا ينبغى أن نحب أعداءنا · هدا يعنى اننا نحب الله ، الذى أوصانا بالمحبة ، واعطاها لنا كشريعة جديدة · ونحن اذ نقتدى به فاننا نحب أعداءنا · ولاحظ بانك اذ تحب عدوك فانك لا تحسن اليه ، بل تحسن الى نفسك ، وانك لا تحبه بل تطيع الله ·

### العظة الثامنة

( ص ٤ : ١ و ٢ )

« فاطلب اليكم ، أنا الاسير في الرب ، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها ، بكل تواتضع ووداعة » •

ليست مهمة المعلمين أن يهدفوا الى مدح مرؤوسيهم لهم ، أو اجلالهم أهم ، بل الى خلاصهم ، وأن يفعلوا كل شيء مدفوعين بهذا الباعث ولان من يسعى نحو الهدف الأول لا يعتبر معلما ، بل طاغية ويقينا ان الله لم يقمك رئيسا لهم من أجل هذه الغاية لكى تنال سطوة أعظم ، بل لكي تتغاضى عن مصالحك الشخصية وتهتم بمصالحهم وهذه هى مهمة المعبوط بولس الرسول ، الذى تحرر من كل المعلم الغرور ، وقنع بان يكون واحدا من شعب المسيح الكثيرين ، بل أن يكون أصغر واحد فيهم واهذا كان يدعو نفسه خادمهم ، واذا تحدث معهم كانت تتبين في كلامه نغمة المتوسيل و تأمله وهو يكتب الان ، لا بروح الإستبداد والغطرسة ، بل بروح الخضوع و

« فاطلب ( أتوسل ) اليكم ، أنا الأسير في الرب ، ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها » • وما هو هذا الذي تتوسل من أجله ؟ هل لكي تنال أي ربح مادي من أجل نفسك ؟ كلا • هو لكي اخلص آخرين • ويقينا ان من يتوسلون يفعلون هذا من أجل أمور جوهرية تخصهم • وقد قال هو : هذا صحيح ، وهذا أمر جوهري لي ، وفقا لما قاله في مكان آخر غي رسائله : « لاننا الآن نعيش ان ثبتم أنتم في الرب » ( 1 تس 1 : 1 ) ، اذ كان يشتاق دواما الي خلاص من كان يعلمهم •

« أنا الاسير في الرب » • يا لها من كرامة عظيمة • أعظم من كرامة الملوك أو السفراء أو اى انسان آخر • ومن أجل هذا استخدم نفس اللقب عندما كتب الى فليمون : « اذ أنا انسان هكذا نظير بولس الشيخ ، والآن أسير يسوع المسيح » ( فل ٩ ) • فلا شيء أمجد لأسير المسيح من تلك السلاسل التي ربطت بها اليدان المباركتان • كان أمجد له أن يكون اسيرا من أجل المسيح من أن يكون رسولا ، أو معلما ، أو كارزا •

ان من يحب المسيح يدرك ماذا أقسول • ومن تعمق في روح الولاء نارب يعرف قوة هذه السلاسل • مثل هذا يفضل أنه يكون أسيرا من اجل المسيح عن أن تكون له السماء مسكنا • كانت اليدان اللتان أراهم إياها امجد من أية زينة ذهبية ، او من اى تاج ملكى ، اية عصابة للرأس مرصعة بالجواهر ليست أمجد من السلسلة الحديدية التى تكبل اليدين من أجسل السيح ، اذن لقد كان السجن أمجه من القصور ، بل أمجد من السهاء نفسها ، ولماذا أقول « أمجد من القصور ؟ » لأنه كان يضم سجينا سبجن من أجل المسيح ، ان كل من يحب المسيح يعرف شرف هذا اللقب ، ويدرك قيمته ، ويعرف مقدار ههذه البركة التى أعطيت للبشرية : ان يكون المرء موتقا من أجل المسسيح ، ان السجن من أجله امجد من الجلوس عن يمينه رمت ٢٠ : ٢١ ) ، بل الجلوس « على اثنى عشر كرسها ( عرشها ) »

ولماذا أتحدث عن الأمجاد البشرية ؟ اننى أخجل من مقارنة الأمجاد الارضية والزينات الذهبية بهذه السلاسل · ولكن الامتناع عن التحدث عن تلك الأمجاد السلموية العظيمة ، وحتى لو لم يكن الأمر مقترنا باى أجر مطلقا ، فهذا وحده أجر عظيم ، واحتمال هذه المتاعب من أجل الحبيب تعويض جميل · ان من يحبون ـ حتى وان كانت المحبة للبشر لاالله ـ يعرفون كلامى ، طالما كانوا يتلذذون بالآلام من أجل من يحبون ، أكثر مما يتلذذون بالأمجاد التى ينالونها منهم ·

لكن معرفة هذه الأمور - معرفة كاملة - ترجع الى الجماعة المقدسة ، أى الى الرسل وحدهم • استمع الى ما قاله المغبوط لوقا : « وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من اجل اسمه » ( أع ٥ : ٤١) • قد يبدو في نظر كل الاخرين جهالة أن نحسب مستأهلين للاهانة ، وأن نفرح بالاهانة • أما في نظر من يدركون محبة المسيح فان هذا يحسب أعظم بركة • لو خيرت أنا شخصيا بين السماء وتلك السلسلة لفضلت السلسلة • ولو خيرت بين الجلوس في الاعالى مع الملائكة ، أو مع بولس في السبخن ، الفضلت السجن • ولو خيرت بين التحول الى واحد من بولس في السيطات التي في السماء ، الواقفة حول العرش ، أو الى سبعين كهذا ، لفضلت أن أكون سبعينا • ليس هنالك شيء امجد من تلك السلسلة •

ليتنى أوجد في هـذه اللحظة في نفس ذلك المكان ( اذ يقال ان السلاسل لا تزال موجودة ) لانظر واعجب باولئك الاشـخاص من أجل محبتهم للمسيح و ليتنى استطيع النظر الى تلك السلاسل ، التي يرهبها الشياطين ويرتعبون منها ، لكن الملائكة يمجدونها و ليس هنالك أشرف وأنبل من احتمال الشر من أجل المسيح و اعتقد بان الرسول بولس لم يسعد عندما « اختطف الى الفردوس » ( ٢ كو ١٢ : ٤ ) يقدر ما سعد

عندما زج به فى السجن · اعتقد بانه لم يسعد فندما سمع كلمات لا ينطق بها بقدر ما سعد عندما أو ثقت يداه · أعتقد بانه لم يفرح عندما « اختطف الى السماء الثالثة » ( ٢ كو ١٦ : ٢) بقدر ما فرح بتلك السلاسل · ولكى تدرك أن هذه أعظم من تلك انظر كيف عرف هذا هو نفسه ، لانه لا يقول : « أنا الذى سمعت هذه الكلمات التي لا ينطق بها أطلب اليكم » ( ألتمس منكم ) ، بل « أنا الاسسير فى الرب » · ونحن لا نعجب من هسندا ، حتى وان كان لا يذكر هذا فى كل رسائله ، لأنه لم يكن فى السجن دواما ، بل فى أوقات معينة ·

اننی أحسب أن احتمال الآلام من اجل المسیح افضل من قبول المجد من یدی المسیح و هذا مجد فائق ، هذا مجد یفوق کل مجد و وان کان ذاك الذی أخذ صورة عبد ، وأخلی نفسه من مجده (فی ۲:۷) ، لم یعتبر أنه کان فی حالة أمجد مما كان عندما صلب ، فلماذا لا احتمل أنا كل شیء ؟ استمع الی كلماته: «أیها الآب مجدنی » (یو ۱۷:۱) و ما هذا الذی تقوله ؟ أنت تؤخذ الی الصلیب لتصلب مع اللصوص وسارقی القبور ، أنت تحتمل موت اللعنة و سوف یبصق علیك ، وسوف تلطم ، وتدعو هذا مجدا ؟ نعم : فاننی أحتمل كل هذا من أجل احبائی ، واعتبره مجدا و وان كان ذاك الذی أحب البؤساء والمرذولین قد حسب هذا مجدا ، لا أن یكون علی عرش أبیه ، ولا فی مجد ابیه ، بل فی الهوان ، ان كان هذا هو مجده ، وان كان قد فضل هذا علی ذاك ، فالاحری بی أن أحسب كل هذه مجدا .

آه ، ما أمجد هذه السلسلة • آه ، ما أمجد هاتين اليدين اللتين زينتهما هذه السلسلة • لما رفع بولس ذلك الاعرج في لسترا وشفاه لم تكن يداه مجيدتين بقدر ما كانتا عندما أو ثقتا بالسلسلة • لو كنت عائشا في تلك الايام لقبلتهما ، ووضعتهما في حدقة عيني ، ولما كنت أكف عن تقبيل هاتين اليدين اللتين حسبتا مستحقتين أن تو ثقا من اجل ربي •

هل تتعجب من بولس عندما نشبت الافعى فى يده دون أن تضره ؟ (أع ٢٨: ٣ - ٥) • لا تنذهل • فهذه الافعى احترمت السلسلة • بل لقد وقرها البحر كله • لأنه كان موثقا بالسلسلة أيضا عندما نجا اذ تحطمت السفينة • لو كانت قد عرضت على فى تلك اللحظة قوة لاقاءة الموتى لفضالت عليها تلك السلسلة – لو كنت خاليا من الاهتمام بالكنيسة ، ولو كان جسدى قويا ومتشددا ، لما ترددت عن القيام برحلة طويلة لكى أرى فقط تلك السلاسل ، وذلك السجن الذى سجن فيه •

ان آثار معجزاته عديدة فعلا في كل أرجاء العسالم ، لكنها ليست غالية مثل سمات الرب يسوع التي حملها في جسده (غل ٦: ١٧) . ولست أتلذذ بقراءة أنباء معجزاته في الكتاب المقدس كما اتلذذ بالقراءة عن تحمله للنكبات ، وجلده ، وسحبه ، أو عن أخذ عصائب ومناديل من على جسده لوضعها على المرضى لكي يبرأوا ، عجيبة جدا هسذه الأشسياء لكنها ليست عجيبة مثل تلك ، « فوضعوا عليه ضربات كثيرة ، وألقوه في السبجن » (أع ١٦: ٢٣) ،

وأيضا عندما سجن بولس وسيلا « كانا يصليان ويسبحان الله » ( أع ١٦ : ٢٥ ) • واسمع أيضا : انهم « رجموا بولس ، وجروه ، ظانين أنه قد مات » ( أع ١٤ : ١٩ ) • اتريد ان تدرك عظمة السلسلة الحديدية من أجل المسيح اذ ربطت حول جسد خادمه الامين ؟ أضبع الى ما قاله المسيح نفسه : « طوبى لكم » ( مت ٥ : ١١ ) • لماذا ؟ هل لانكم أقمتم الموتى ؟ كلا • فلماذا ؟ هل لانكم شفيتم العمى ؟ كلا وألف كلا • ولماذا ؟ هولدوكم ، وطردوكم ، وقالوا عليسكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين » ( مت ٥ : ١١ ) •

وان كان مجرد كلام النساس عن غيرهم رديا يكسبهم بركة كهذه ، فما الذي يكسبونه عندما يعاملون معاملة ردية ؟ استمع الى ما قاله هسذا المغبوط نفسه في مكان آخر : « وأخيرا وضسع لى اكليل البر » ( ٢ تى ٤ : ٨ ) • ومع ذلك فالسلسلة أمجد من هذا الأكليل : وقد جعلنى الرب مستحقا لهذه السلسلة (أع ٥ : ١١) ، وأنا لا ابالى بالاكليل • ان كنت أحتمل الآلام من أجل المسيح فيكفيني هذا تعويضا • ليته يعينني على ان أقول بانني « أكمل نقائص شدائد المسيح » (كو ١ : ٢٤) ، فلست اطلب شمئا أكثر •

وقد حسب بطرس أيضا مستحقا لهذه السلسلة: لأننا نقرأ انه ربط بسلسلتين ، وسلم للعسكر ونام (أع ١٢: ٦) • لكنه فرح ولم يتحول عن قصده ، ونام نوما عميقا ، الأمر الذي لم يكن ممكنا أن يحدث لو كان مرتبكا • واذ كان نائما بين عسكريين جاءه ملاك ، وضرب جنبه ، وأيقظه •

والآن ، هل يسألنى أى واحد : أيهما تفضل ؟ اتفضل ان تكون هو الملاك إلذى ضرب بطرس ، أم بطرس الذى نجا ؟ اننى أفضــل ان اكون بطرس من أجله جاء الملاك نفسه ، أننى افضل ان اتمتع بتلك السلسلة ، وقد تسألنى كيف صلى اذ أنقذ من شرور كثرة ؟ لا تتعجب ، فقد صلى لأنه خاف أن يموت ، وكان خائفا من الموت ، اذ كان يتمنى أن يستمر على قيد

الحياة لكى يواجه شدائد أخرى · استمع الى ما قاله المغبوط بولس الرسول نغسه : « لى اشتهاء أن أنطلق واكون مع المسيح ، ذاك افضل جدا · ولكن أن أبقى في الجسد الزم من اجلكم » ( فى ١ : ٣٣ و ٢٥) · وقد حسب هذا هبة حيث قال : « لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط ، بل أيضا أن تتألموا لأجله » ( فى ١ : ٢٩) ·

لقد حسب الآلام هبة أعظم ، لان الله يهبها بنعمته المجانية ، هى هبة فعلا ، هبة سامية جدا ، أسمى من أن يجعل الشمس والقمر يتوقفان عن حركتهما ، أسمى من أن يعطى القوة التي تزحزح العلام ، اسمى من ان يعطى السلطان على الشياطين ، أو اخراجها ، الشياطين لا تحزن بسبب فخراجنا لها بالايمان بقدر ما تحزن عندما ترانا نتائم من أجل المسيح وتسجن ، لان هذه تزيدنا جرأة ،

ليست السلاسل التي نحتملها من أجل المسيح أمرا نبيلا لانها تعد لنا الملكوت ، بل لاننا نحتملها من أجل المسيح ، وانني لا أرحب بها لأنها تقودنا الى السماء ، بل لأننا نحتملها من أجل رب السماء ، كان له ان يغخر جدا اذ يعلم أنه اوثق من اجل المسيح ، يا لها من سيعادة جزيلة ، وشرف وفيع ، وامتيال مجيد ، انني أتمني أن اتأمل دواما في هدد الواضيع ، وأتمنى أن اتشبث بهذه السلسلة ، واتمنى ان الف هذه السلسلة حول نفسى ، ولو أن هذا في الواقع أمر غير ميسور ،

عندما كان بولس مربوطا بسلسلة قيل انه قد « تزعزعت أساسات السجن ، وانفكت قيود الجميع » (أع ١٦: ٢٦) • ألست ترى اذن انه كانت في القيود طبيعة تذيب القيدود نفسها ؟ فكما أن موت الرب امات الموت نفسه ، مكذا است عطاعت قيود بولس ان تحل قيود المحبوسين ، وتزعزع أساسات السجن ، وتفتح الأبواب • ليس هذا هو التأثير الطبيعي للقيود ، بل هو العكس • فهي تحفظ المقيد من أن يهرب ، لا أن تفتح له الأبواب • ليست هذه هي طبيعة القيود بصفة عامة ، بل هي طبيعة القيود التي تحتمل من أجل المسيح • فاننا نقرأ ان حافظ السجن « خر القيود التي تحتمل من أجل المسيح • فاننا نقرأ ان حافظ السجن « خر الولس وسيلا وهو مرتعد » ( اع ١٦ : ٢٩) •

كذلك ليست طبيعة القيود بصفة عامة أن تجعل من يربط غيره بالقيود يخر ساجدا أمام من يقيده ، بل العكس انها تجعل المقيد يخر ساجدا عند مساجدا أمام من يربطه بالقيود • فهنا نجد الحر الطليق يخر ساجدا عند قدمى المقيد • كما نجد أن من يربط غير بالقيدود يلتمس من المقيد بان يحله من قيود الحوف •

قل لى ، ألم تكن أنت الذى قيدته ؟ الم تكن انت الذى القيته فى السجن الداخلى ؟ ( أع ١٦ : ٢٤ ) • ألم تكن انت الذى ضبطت رجليه فى المقطرة ؟ فلماذا ترتعد ؟ لماذا تضطرب ؟ لماذا تبكى ؟ لماذا تستل سيفك ؟ فاجاب : اننى لم أقيد قط شخصا كهذا • لم أكن ادرى ان المسجونين من أجل المسيح لهم قوة مقتدرة كهذه • ماذا تقول ؟ لقد نالوا قوة تفتح المسماء ، أفلا يسمعون أن يفتحوا سميحنا ؟ لقد حرروا من ربطتهم الأرواح المسريرة ، فهل تقف فى وجههم قطعة من حديد ؟ أنت لا تعرف هولاء الناس ، ولذلك غفرت لك خطاياك •

هذا السجين هو بولس الرسول الذي توقره كل الملائكة ، هو بولس الذي كانت منساديله ومآزره تشفى الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة (أع ١٩٠ : ١٢) ، ويقينا ان السلاسل التي من الشيطان شديدة الصلابة ، بل أشد صلابة من الحديد ، لأن سلاسل الشسيطان تقيد النفس ، أما السلاسل الاخرى فتقيد الجسد ، ولذلك فان من حرر النفوس ألا تتوفر لديه القوة ليحرر الجسد ؟ والذي اسستطاع ان يحطم سلاسل الأرواح الشريرة هل يعجز عن أن يحطم السلاسل الحديدية ؟ والذي حرر أولئك السجونين بملابسه ومناديله ، وخلصهم من قبضة الشياطين ، هل يعجز عن تحرير نفسه بنفسه ؟ لأن بولس كان أولا مقيدا ، ثم حرر المسجونين ، لكي تدرك أن خدام المسيح المقيدين لديهم قوة أعظم من قوة الاحرار ، لو ان واحدا من الأحرار فعل هذا لما اعتبر عمله غريبا ، اذن فلم تكن السلسلة على الضعف ، بل بالحرى كانت أعظم قوة ، وهكذا ظهرت قوة علامة على الضعف ، بل بالحرى كانت أعظم قوة ، وهكذا ظهرت قوة ولم يحرر نفسه فقط ، بل حرر أيضا من كانوا مقيدين ،

وماذا كانت فائدة الأسهوار ؟ وماذا كان نفع الزج به فى السجن الداخلى ان كان قد فتح الحارجي أيضها ؟ والذا تم هذا ليلا ، ولماذا كان مقترنا يزلزلة ؟

صبرا قليلا ، واسمح لى بان أغض النظر عن كلمات الرسول ، وأبسط لك أعماله ، واتأمل في سلاسله ، اسمح لى بفرصة اطول لزيادة التأمل فيها ، لقصد تشبثت بتلك السلسلة ، ولن يفصلني احد منها ، انني في هذه اللحظة مقيد بمحبتي أكثر مما كان هو مضبوطا في المقطرة ، لا يقدر أحد أن يحطم هذه السلسلة ، لأنها مصنوعة من محبة المسيح ، ليست لدى الملائكة ، ولا ملكوت السماء قوة لفكها ، فلنستمع الى كلمات الرسسول : « لاملائكة ، ولا رؤسساء ، ولا قوات ، ولا أمور حاضرة ، ولا مستقبلة ، ولا علو ، ولا عمق ، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا » ( رو ٨ : ٣٨ و ٣٩ ) .

ولماذا حدث هذا في نصف الليل ؟ ولماذا اقترن بزلزلة ؟ اسمسمع ، وتعجب من ترتيب العناية الالهية ، لقد « انفكت قيود الجميع ، وانفتحت في الحال الأبواب كلها » ، وحدث هذا من أجل حافظ السسجن فقط ، لا بقصد التفاخر ، بل بقصد خلاصه ، لأنه واضع من كلام بولس أن المسجونين لم يدركوا أن قيودهم قد انفكتا ، فقد قال : « لا تفعل بنفسك شيئا رديا ، لان جميعنا ههنا » ( أع ١٦ : ٢٨ ) ، ولو كانوا قد رأوا الأبواب مفتوحة ، وأدركوا أنهم قد تحرروا من قيودهم ، لما كانوا قد بقوا في السجن لجظة واحدة ، فالذين تعسودوا اقتحام الأسوار ، وتسلق بقوا في السجن لجظة واحدة ، فالذين تعسودوا اقتحام الأسوار ، وتسلق المتاريس ، وتذليل كل أنواع الصعوبات وهم مقيدون ، لم يكن ممكنا أن يتحملوا البقاء لحظة داخل السجن بعد فك القيود من أيديهم وفتح الأبواب ، سيما وقد كان حافظ السجن نائما ، بل كانت قيود النوم لهم عوض القيود الحديدية ،

هكذا تم الأمر دونا أن يحدث أى اذى - بسبب المعجزة - للسجان الذى كان ينبغي أن يخلص • وعلاوة على هذا فان المسجونين قيدوا فى اللها ، لا فى النهار • ولذلك تم التقييد بكل حرص اذ كانوا نائمين • لكن لو كانوا قد قيدوا بالنهار لكانوا قد تهيجوا كثيرا وقاوموا •

وأيضا لماذا تزعزعت أساسات السجن ؟ لا يقاط السجان ، فيرى ما حدث ، لأنه كان هو الوحيد المستحق للخلاص · ورجائى لك أن تتأمل في عظمة نعمة المسيح · ففي وسط الحديث عن سلاسل بولس ذكرت أيضا نعم ، فالسلاسل نفسها هي هبة الله ونعمته ·

هنالك من يشتكون قائلين : « ولمساذا خلص السجان ؟ » وهكذا يجدون عيبا في نفس تلك الظروف التي كان يجب ان يستغلوها للاعجاب بمحبة الله ورحمته ، ليس في هذا ما يدعو للعجب ، هذه هي حالة أولئك السقماء الذين يجدون عيبا حتى في الغذاء الذي يقوتهم ، والذي كان ينبغي أن يدركوا قيمته ، والذين يؤكدون ان العسل مر ، وأولئك الذين عميت بصائرهم بسبب الأشياء التي كان يجب أن تنيرها ، ليس لان هذه النتائج تحدث من طبيعة الاشياء نفسها ، بل من ضعف الاشخاص الذين يعجزون عن استخدامها استخدامها حسنا ،

ما هذا الذي أقوله ؟ لقد كان يجب أن يعجبوا بمحبة الله وعطفه ، لأنه أنقذ شخصا من حالته الميئسة القاتلة · لكنهم عابوا هذا العمل وقالوا : « لقد كان العمل كله نتيجة أعمال السحر والشعوذة ، •

كانت هنالك اعتبارات كثيرة تدحض هذه السفسطة • أولا كان

السجان يسمع بولس وسيلا يسبحان الله · والسحرة لا يمكن أن يرنموا ترانيم كهذه · وثانيا ، لأنهما لم يهربا ، بل منعا السجان من أن يقتـــل نفسه (ع ٢٨) · ولو كانا قد فعلا المعجزة من أجل نفسهما لما بقيا في السجن ، بل كانا أول من يهرب ·

کان عطفهما أیضا عظیما الأنهما منعا ذلك الانسان ـ الذی قیدهما ـ من أن یقتل نفسه • و کان لسان حالهما یقول : « أنت قیدتنا بكل حرص ، و بكل قسوة ، لكننا نحلك من أقسى أنواع السلاسل » فكل انسـان یقید بسلاسل خطایاه • وهذه السـالاسل ملعونة ، أما التى تحتمل من أجل المسیح فهی مباركة : وتستحق منا كل شكر •

ولقد بين لنا الرسول بادلة محسوسة أن القيود الحديدية يمكنها أن تحل قيود الخطية • أرأيت كيف ان اولئك المقيدين بقيود حديدية قد حلوا من قيودهم ؟ سوف ترى نفسك أيضا محلولا من القيود المريرة • وتلك القيود \_ قيود المسجونين الاخرين ، لا قليود بولس \_ كائت نتيجة القيود الاخرى ، أى قيود الحطية • كان المحبوسون محبوسي الجسد ومحبوسي الروح • وكان السجان نفسه أيضا مسجونا • كانوا هم مقيدين بالحطية الروح • وكان السجان نفسه أيضا مسجونا • كانوا هم مقيدين بالحطية ومقيدين بالحطية ومقيدين بالحطية على وعندما حلهم بولس ولمنيدن بالحديد ، أما هو فكان مقيدا بالحطية فقط • وعندما حلهم بولس كان ذلك لكي يثبت ايمان السجان ، لأن القيود التي حلها كانت منظورة •

هكذا فعل المسيح أيضا ، لكن بترتيب معكوس ، ففي الحسالة التي قدمت اليه كان هنالك شلل مزدوج ، وما هو ؟ كان هنالك شلل النفس بسبب الخطايا ، وكان هنالك شلل الجسد أيضا ، وماذا فعل المسيح ؟ لقد قال : « ثق يا يني ، مغفورة لك خطاياك » ( مت ٩ : ٣ \_ 7 ) ،

لقد حل أولا قايود الشلل الحقيقى ، وبعد ذلك شفى الشلل الاخر ، لأنه حينما «قال قوم من الكتبة فى أنفسهم هذا يجدف ، علم يسوع أفكارهم ، فقال لمساذا تفكرون بالشر فى قلوبكم ؟ أيما أيسر ان يقال مغفورة لك خطاياك ، أم أن يقال قم وامش ؟ ولكن لكى تعلموا ان لابن الانسسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ، حينئذ قال للمفلوج : قم احمل فراشك وواذهب الى بيتك » .

اذ أجرى المعجزة غير المنظورة أيدها بالمنظورة ، ايد الشفاء الروحي بالشفاء الجسدى • ولماذا فعل هكذا ؟ لكى يتم ما قيل : « من فمك أدينك أيها العبد الشرير » • فماذا قالوا ؟ « من يقدر أن يغفر خطايا الا الله وحده » أيها العبد الشرير » • فماذا قالوا ؟ « من يقدر أن يغفر خطايا الا الله وحده »

ان يغفر خطايا ، • هذا ما اعترفتم أنتم به • وماذا كان يجب أن يقسال اذن ؟ اذا ما تبين باني قد غفرت الخطايا كان هذا دليلا كاملا باني أنا الله • وعلى أى حال فانه لم يقسل مكذا • وما الذي قاله : « لكي تعلموا أن لابن الانسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ، حينئذ قال للمفلوج : قم أحمل فراشك واذهب الى بيتك » (مت ٩: ٦) •

وعندما استطاع أن يقول اننى أتممت المهمة الأكثر صعوبة فواضح أنه لم يوجد لديهم أى اعتراض على اتمام المهمة الاسهل • لهذا عمل المعجزة غير المنظورة أولا ، لأنه كان هنالك مقاومون كثيرون • فنقلهم من غير المنظور الى المنظور •

اذن فيقينا ان ايمان السجان لم يكن ايمانا تافها أو متعجلا • فقد رأى المسجونين • ولم ير شيئا خطأ ، ولم يسمع شيئا خطأ • ورأى انه لم يتم شيء بالسحر ، اذ كان بولس وسيلا يسبحان الله • لقد رأى أن كل ما تم كان منبعثا من الرحمة الفياضة ، لانهما لم ينتقما منه ، مع أن هذا كان في وسيعهما ، اذ كان في وسيعهما ، ان ينجيا نفسيهما وينجيا المسجونين ، ثم يهربان • وان لم ينجيا المسجونين فقد كان في امكانهما ان ينجيا نفسيهما • لكنهما لم يفعلا هاذا وهكذا الزماه بتوقيرهما ، ليس ينجيا نفسيهما • لكنهما لم يفعلا هاذا وهكذا الزماه بتوقيرهما ، ليس فقط بالمعجزة ، بل يتصرفهما أيضا • لأنه ماذا قال بولس عندما صاح بصوت عظيم : « لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ههنا » (ع ٢٨) • وها أنت ترى لأول وهلة خلوه من الفخر الباللي ، والكبرياء ، وروح التحزب • لم يقل : ان هذه العجائب تمت من أجلنا ، بل قال « لأن جميعنا ههنا » ، كأنه كان مجرد واحد من المسجونين •

ورغم أنهما لم يحلا قيود نفسيهما بنفسيهما قبل ذلك ، ولم يفعلا هذا بقوة المعجزة ، الا انهما كان ممكنا لهما ان يلتزما الصمت ، ويحسلا ويحررا كل ما كانوا مربوطين لقد التزما الصمت ، ولو لم يكونا قد منعاه بصراخهما عن قتل نفسه ، لكان قد قتل نفسه ،

لقد صرخ الرسول بولس لأنه كان محبوسا فى السجن الداخلى ، كأنه قد قال : « انك قد فعلت هسذا لضررك ، لأنك قد أدخلت هذين اللذين كان ممكنا لهما أن ينجياك من الخطر •

وعلى أى حال فانهما لم يقتديا بالمعاملة التي عوملا بها على يديه · مع أنه لو كان قد مات لكان الجميع قد نجوا · وأنت ترى انهما فضلا ان يبقيا في القيود عن ان يرياه يهلك · ولذلك كان ممكنا له أيضا أن يناجى نفسه

قائلا: « لو كانا منجمين لكانا بلا شك قد أطلقا الآخرين أحرارا ، ونجيا نفسيهما من قيودهما » • (اذ يحتمل أن يكون قد سجن الكثيرون من أمثالهما) وقد ازدادت دهشته الأنه اذ كان قد سلم اليه منجمون كثيرون ليكونوا في عهدته فقد شهد بانه لم ير شيئا كهذا • فالمنجم لن يزعزع أساسات السجن لكي يوقظ السجان من نومه ، وبهذا تتعطل نجاته •

والآن لنتقدم لكى نتأمل فى ايمان السجان · قال الكتاب : انه «طلب ضوءا ، واندفع الى داخل ، وخر لبوس وسسيلا وهو مرتعد ، ثم أخرجهما وقال يا سيدى ماذا ينبغى ان أفعل لكى اخلص ؟ » لقد ارتبك وصرخ قائلا « يا سيدى، ماذا ينبغى ان أفعل لكى أخلص ؟ فقالا آمن بالرب يسوع المسسيح فتخلص أنت وأهل بيتك » ( أع ١٦ : ٢٩ - ٣١ ) · كان لسان حاله يقول : « ان تقديم تعاليم كهذه ليس من عمل المنجمين · فلم يرد فى أقوالهما أى ذكر للارواح الشريرة » ·

وهكذا ترى الله كان مستحقا أن يخلص و لأنه عندما رأى المعجزة ، وتخلص من رعبه ، فانه لم ينس أهم أمر يخصه ، بل حتى عنسهما كان وسط خطر شديد أظهر اهتماما شديدا بخلاص نفسه وتقدم اليهما كأنه متقدم أمام المعلمين ، اذ انه خر عند أقدامهما و بعد ذلك « كلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب و فاخدها في تلك الساعة ، وغسلهما من المراحات ، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون » (أع ١٦ : ٢٣و٣٣)

اننى التمس منك أن تتمثل بالسبجان • لا اقول هسذا كمن له سلطان ، بل بقصد صالح • لأنه أية فائدة من السلطان ان كان القصد ضعيفا ؟ فان الرجسل الهمجى ، المتسوحش الذى عاش ممارسا تصرفات وحشية ، واساءات لا حصر لها ، عاد الى صوابه في الحال ، وأصبح حنونا رقيق القلب • فقد قيل انه « غسلهما من الجراحات » ع ٣٣ •

ولاحظ من الناحية الاخرى غيرة بولس المتقدة أيضا ، فانه اذ أوثق وضرب كثيرا استمر يكرز بالانجيل ٠ آه ، يا لهذه السلسلة المباركة ٠ لقد توجعت طول الليل ، وفي الصباح ولدت بنين كثيرين ٠ نعم لقد قال عن احدهم : • الذي ولدته في قيودي » ( فل ١٠) ٠

لاحظ كيف افتخر ، وكيف أن البنين ، الذين ولدوا بهذه الكيفية ، كان يجب ان يكونوا بارزين جدا • ثم لاحظ مقدار عظمة مجد تلك القيود • ليس فقط لأنها أكسبت لابسها مجددا ، بل أيضا الذين ولدهم بهذه المناسبة • فالذين ولدهم بولس في قيوده نالوا بعض الامتيازات ، لا أقول هاذا من جهة النعمة ( لأن النعمة ثابتة لا تتغير ) ، ولا من جهة غفران الخطايا ( لأن الغفران واحد للجميع ) ، بل لأنهم تعلموا منذ البداية أن يفرحوا ويفتخروا بهذه الأمور • فقد قيل : « اته أخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات ، واعتمد في الحال »

والآن تأمل في الثمار · فقد كافأهما السجان في الحال بعطاياه المادية · لقد « أصعدهما الى بيته ، وقدم لهما مائدة ، وتهلل مع جميع بيته ، اذ كان قد آمن بالله » · لأنه ماذا كان يعجز عن أن يعمله بعد أن أفقتحت له السماء نفسها وبعد أن انفتحت أبواب السجن ؟ لقد غسل جراحات معلمه ، وقدم له طعاما ، وفرح · لقد دخلت سلسلة بولس الى السجن ، وحولت كل شيء فيه الى كنيسة ، ونقلت اليه جسد المسيح ، واعدت وليمة روحية ، وجددت نفوسا عديدة ، الأمر الذي الأجله فرحت الملائكة ·

ألم يكن صادقا ما سبق أن قلته من ان السجن كان اكثر مجدا من السماء ؟ لأنه كان مصدر فرح هناك • « هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب » ( لو ١٥ : ٧ ) • « لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بالسمى فهناك أكون في وسطهم » ( مت ١٨ : ٢٠ ) • وكان بالأولى لابد أن يتم هذا حيث اجتمع بولس وسيلا والسجان وجميع بيته ، وحيث كان ايمانهم ملتهبا • لاحظ حرارة ايمانهم •

وهذا السجن ذكرنى بسجن آخر وما هو هذا السجن الآخر ؟ هو ذاك الذى كان فيه بطرس • ليس الآن شيئا مثل هذا حدث فيه • نعم ، فانه قد سلم الى أربعة أرابع من العسكر لحراسته • وهو لم يرنم ، ولم يسهر ، بل نام • وهو أيضاً لم يجلد • ومع ذلك فقد كان الحطر أشدد لان الغرض من سجن فيلبى تحقق ، ولقي بولس وسيلا قصاصهما • أما قصاص بطرس فكان ينتظره • ومع انه لم يكن هنالك اى تفكير في ضربه بالجلدات ، فقد كانت أمامه أهوال مرعبة •

ثم لاحظ أيضا المعجزة التي حدثت · « واذا ملاك الرب أقبل ، ونور أضاء في البيت ، فضرب جنب بطرس وأيقظه ، قائلا : قم عاجلا ، فسقطت السلسلتان من يديه » ( أع ١٢ : ٧ ) · ولكي لا يظن بطرس

أن ما جرى يعزى للنور فقط ضرب الملاك جنبه أيضا · لم ير احد النسور سوى بطرس ، الذى كان « يظن أنه ينظر رؤيا » · ان من ينام لا يحس بمراحم الله ·

« وقال له الملاك : تمنطق والبس نعليك ، ففعل هكـــذا ، فقال له المبس رداك واتبعنى ، فخرج يتبعه ، وكان لا يعلم أن الذى جرى بواسطة الملاك هو حقيقى : بل يظن أنه ينظن رؤيا ، فجازا المحرس الأول والثانى ، وأتيا الى باب الحديد الذى يؤدى الى المدينة ، فانفتح لهما من ذاته ، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا ، وللوقت فارقه الملاك » ( أع ١٢ : ٨ ـ ١٠ ) ،

ولماذا لم يحدث هنا ما حدث لبولس وسبيلا ؟ لان النلية كانت متجهة لا طلاق سراحهما ولم يشأ الله أن يطلق سراحهما بهذه الكيفية وأما في حالة بطرس فقد كانت النية مبيتة على قتله وثم ماذا ؟

قد يقول قائل: ألم يكن الأمر مذهلا أكثر جدا لو كان قد اقتيد وسلم ليدى الملك، ثم اختطف من وسط الخطر الشديد، دون أن يلحقه أى اذى ؟ وعلاوة على هذا فان العسكر أيضا لم يصبهم أى ضرر وقد كثر الحديث عن هذا الموضوع • فالبعض يقولون : ما هذا ؟ هل أنقذ الله عبده بقصاص الآخرين ، وهلاك غيرهم وأول ما نقوله هو ان هذا لم يتم بهلاك الآخرين ، لأن العناية الالهية لم ترتب هذا ، لكنه نشأ من قسوة الوالى • وكيف كان ذلك ؟ فالله بعنايته الالهية لم يرتب فقط أن ينجو هؤلاء من الهلاك ، بل أن يخلص الوالى ، كما حدث في أمر السحان • لكنه لم يحسن استخدام البوكة • فقد قيل : « فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بن العسكر ترى ماذا حرى لبطرس » ( ع ١٨ ) •

وماذا حدث بعد هذا ؟ لقد فحص هيرودس الأمر فحصا دقيقا ، وقيل انه « فحص الحراس وأمر أن ينقادوا الى القتل » (اع ١٦: ١٨ و ١٩) والواقع انه لو لم يكن قد فحصهم فربما كان يلتمس له العدر لقتلهم والواقع انه لو لم يكن قد فحصهم ، وأدرك أن بطرس كان قد اوثق ، وان السبحن كان قد أحكم اغلاقه ، وأن الحراس كانوا امام الأبواب والم تنقب حائط واحدة ، ولم يفتح باب واحد ، ولم يوجد دليل واحد على ارتكاب أى غش أو تدليس وكان يجب أمام هذا كله ان يخاف من سلطان الله الذي اختطف بطرس من وصط الاخطار الشديدة ، وأن يعبد ذاك الذي استطاع ان يقوم بتلك الاعمال المجيدة و بل بالعكس أمر يقتل أولئك الرحال والم يقوم بتلك الاعمال المجيدة و بل بالعكس أمر يقتل أولئك الرحال و

فكيف يمكن أن يقال أن الله هو السبب ؟ هل كان هو الـذى نقب الحافظ لينجو بطرس ، ألا يجب أن يكون السبب هو أهمالهم ؟ لكن أن كان

الله قد رتب كل شيء باعمال عنايته ، بحيث يتضح أن العمل لم يكن يعزى لشر الانسان ، بل لعمل الله المعجزى ، فلماذا تصرف هيرودس هكذا ؟ لانه لو كان بطرس قد قصد أن يهرب الهرب والقيدود في يديه • لو كان قد قصد أن يهرب لل كان قد خطر بباله أن يلبس نعليه ، بل لكان قد تركهما • أما وقد أمره الملاك بان يلبس نعليه ، فقد كان ذلك لكي يعلموا ان تصرف بطرس لم يكن تصرف شخص كان له الوقت بطرس لم يكن تصرف شخص كان له الوقت الكافي ليفعل كل شيء في تؤدة • الأنه اذ كان « مربوطا بسلسلتين بين عسكريين » فانه لم يكن ممكنا أن يجد الوقت الكافي ليحل السلسلتين أيضا • سيما وقد كان في السجن الداخلي مثل بولس • اذن فقد كان قصاص حراس السجن يعزى لشر الوالي • لأنه لماذا لم يتصرف اليهود بنفس الكيفية (١) ؟

والآن أتذكر سجنا آخر · كان السجن الأول في روماً ، والثاني في قيصرية ، والان نأتي الى السجن في أورشكيم · فان رؤسك الكهنة والفريسيين عندما أرسلوا الى السحن لاخراج بطرس لم يجدوا أحدا في الداخل ، لكن « الحبس كان مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا » لكنهم لم يكتفوا بان لا يقتلوا الحراس ، بل « ارتابوا من جهتهم ما عسى أن يصير هذا » ( أع • : ٢١ – ٢٤ ) ·

وان كان اليهود ، مع ميلهم الى القتل من جهة هؤلاء ، لم يفكروا فى شىء من هذا القبيل ، فكان الاحرى بك أن لا تفعل شيئا ، مع أنك كنت تفعل كل شىء لارضاء أولئك اليهود • لأن هذا الحكم الظالم بالانتقام تغلب على هيرودس سريعا •

واذا ما اشتكى احد من هذا فليته يشتكى أيضا بسبب أولئك الذين قتلوا فى الطريق العسمام ، والعشرة آلاف الآخرين الذين قتلوا ظلما ، وبالاكثر بسبب الأطفال الذين قتلوا وقت ولادة المسمع وبالاكثر بسبب الأطفال الذين قتلوا وقت ولادة المسمع والأن المسيح أيضا حسب منطقك حكان هو السبب في قتلهم والكن المسيح لم يكن هو السبب على الحرى جنون وظلم أبى هيرودس والسبب بل بالحرى جنون وظلم أبى هيرودس والسبب بل بالحرى جنون وظلم أبى هيرودس والسبب المالية المالية

ولعلك تسأل: لماذا لم يخطف الله المسيح من يدى هيرودس ؟ صحيح انه كان يقدر أن يفعل هذا • لكن لم تكن هنالك جدوى من هذا الفعل • فكم مرة \_ على الأقل \_ أفلت المسيح من أيديهم ؟ ومع ذلك اى خير صنعه هذا للشعب عديم الاحساس ؟ بينما تم نفع جزيل للمؤمنين مما تم • لأنه

<sup>(</sup>١) أي عندما سبجنوا الرسل كما هو مدون في ( أع ٥ : ١٨ ) ٠

اذ دونت الاحداث ( والاعداء أنفسهم شهدوا لما حدث ) فقد كانت الشهادة لا يرقى اليها الشك قط و وكما حدث وقتئذ اذ استدت أفواه الاعتداء بسبب الاشخاص الذين شهدوا بما حدث ، هكذا كان الحال هنا أيضا فلماذا لم يفعل السجان شيئا مما فعله هيرودس ؟ بل ان ما شهده هيرودس كان لا يقل دهشة عما شهده هذا الانسان • كان خروج سجين والأبواب مغلقة أقل دهشة من خروج بعض المسجونين والابواب مفتوحة • والواقع ان هذا الأمر الأخير قد يعتبر أمرا خياليا ، أما الآخر فلم يكن ممكنا ان هيتبر هكذا عندما يروى بكل تفصيل ووضوح • ولذلك فلو كان هندا الرجل شريرا كهيرودس لكان قد قتل بولس كما قتل هيرودس العسكر ولكنه لم يكن هكذا •

والو سأل أى امرى : « لماذا سمح الله بقتل الاطفال أيضيا ؟ مـ لاضطررت للدخول في مناقشة أطول مما قصدت أن احدثك به •

وعلى أى حال فلنختم حديثنا بتقديم الشكر الجزيل لسلسلة بولس ، لأنها صارت لنا مصدر بركات جزيلة ، وأتاحت لنا الفرصة لتقديم النصيحة لكم \_ اذا ما تألمتم من أجل المسيح \_ لا أن تتذمروا ، بل أن تفرحوا كما فعل الرسل ، بل أن تفتخروا ، كما قال الرسول بولس : « فبكل سرور أفتخر بالحرى في ضعفاتي » ( ٢ كو ١٢ : ٩ ) ، فانه بسبب هذا سمع أيضا تلك الكلمات « تكفيك نعمتي »

لقد افتخر بولس بالقيود ، وهل تفتخر أنت بالثروة ؟ والرسل فرحوا لأنهم حسبوا مستأهلين أن يجلدوا ، وهل تسعى أنت وراء الراحة والتنعم ؟ وعلى أى أساس تتمنى ان تصل الى النهاية التى وصلوا اليها ان كنت وانت هنال على الأرض تسير في طريق يختلف عن الطريق الذي سلكوه ؟

قال الرسول بولس: « والآن ها أنا أذهب الى اورشـــليم مقيدا بالروح ، لا أعلم ماذا يصادقنى هناك ، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرنى » ( أع ٢٠ : ٢٢ ) .

ولما سئل: فلماذا تذهب ان كانت هنالك وثق وشددائد تنتظرك مح أجاب قائلا: لكي أوثق من اجل المسيح ، واموت من اجل المسيح ، « لاني مستعد ليس أن أربط فقط ، بل ان اموت ايضا لأجل اسم الرب يسوع ». ( أع ٢١ : ١٣ ) .

# مغزی أدبی

طوباك يا بولس · بأى شىء كنت تفتخر ؟ بالوثق ، والشدائد ، بالسلاسل ، والجروح · اسمعه يقول : « لأنى حامل فى جسدى سمات (٢) الرب يسوع » ( غل ٦ : ١٧) ، كأن هذه السمات نصب تذكارية تذكرنى بالانتصار · واسمعه يقول أيضا : « لانى من أجل رجاء اسرائيسل موثق بهذه السلسلة » ( أع ٢٨ : ٢٠ ) · وأيضا : « الذى لأجله أنا سفير في سلاسل » ( اف ٢ : ٢٠ ) ·

ما هذا ؟ ألا تخجل ، ألا تخاف اذ تتجول في العالم كسجين ؟ الا تخاف من أن يتطاول أي واحد ويتهم الهك بالضعف ؟ أو من ان يرفض أي واحد الاقتراب منك ، أو الانضمام الى كنيستك ؟ أما هو فاجاب قائلا : كلا ، فان سلسلتي لا تنم عن هذا ، فانها يمكنها أن تلمع مضيئة حتى في قصور الملوك ، « ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن أجمع ، وأكثر الأخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترثون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف » ( في ١ : ١٢ و ١٤) ،

تأمل في القوة التي تحملها هذه القيود أقوى من قوة اقامة الموتى و انهم اذ يرون قيودى يزدادون شجاعة و فحيثما وجدت القيود وجد بالضرورة شيء عظيم و حيثما وجدت الشدائد وجد الخلاص يقينا ، وجهد العزاء ، وتوفرت أعمال البطولة و لأن الشيطان اذا رفس كان هذا بلا شك علامة على أنه قد لحق به أذى و واذا قيد خدام الله ازدادت كلمة الله نباتا و

ولاحظ أن هذا هو ما يحدث في كل مكان • فبولس يقول انه عندما مسجن اتمت قيوده نفسها هذه الأمور • لما سجن في روما ربح للمسيح عددا أوفر من المتجددين • فانه لم تشتد شجاعته هو فقط ، بل شهاعته الكثيرين بسببه • اذ انه لما سجن في أورشليم أذهل الملك وهو في قيوده ( أع ٢٦ : ٢٨ ) ، وجعل الوالي يرتعب ( أع ٢٤ : ٢٥ ) •

فالكتاب يقرر بانه اذ خاف صرفه ، والذى قيده لم يخجل من أن يتلقى تعليمات \_ ممن قيده \_ عما كان سيحل به من أمور عتيدة • فى قيدوده منافر بحرا ، وتحمل انكسار السفينة بشجاعة ، وثبت أمام العاصفة • لما كان مقيدا نشبت فى يده أفعى ، فنفضها الى النار دون أن يتضرر بشى ردى = ( اع ۲۸ : ٣ \_ ٥ ) • لما كان مقيدا فى روما جذب الالوف الى المسيح •

<sup>(</sup>٢) آثار التثام الجروح ٠

وعلى أى حال فليست هذه القيود من نصيبنا فى هذه الأيام · ومع ذلك فهنالك قيود أخرى ان قبلناها · وما هى ؟ هى أن تقيد أيدينا عن الطمع · فلنقيد أنفسنا بها · ليكن خوف الله لنا عوضا عن القيود الحديدية · ينبغى أن نحل من ربطهم الفقر أو الشدائد · لا وجه للمقارنة بين فتح أبواب السجن وبين حل قيود من استعبدته الحطية · لا وجه للمقارنة بين حل قيود مسجون وبين ارسال المنسحقين فى الحرية ( لو ٤ : ١٨ ) · فهذا العمل الأخير أفضل جدا من الأول · العمل الأول ليس له أجر ، أما الأخير فله عشرة آلاف أجر ·

كانت سلسلة بولس طويلة ، وقد تطلبت منا وقتا طويلا للتامل فيها · نعم انها طويلة فعلا ، وهى أجمل من أية سلسلة ذهبية · هى سلسلة تسحب الذين ربطوا بها لتأخذهم الى السماء ، كانها تسحبهم بآلة ميكانيكية غير منظورة ، وبحبل ذهبى مدلى لتسحبهم الى سماء السماوات · والعجيب في الأمر انها ، اذ تربط فيما هو أسفل ، تسحب أسراها الى أعلى · والواقع انه ليست هذه هي طبيعة الاشياء نفسها · لكن حيث يأمر الله ويتصرف لا تفكر في طبيعة الاشياء ، لكن فيما هو فوق الطبيعة ·

فلنتعلم من هذا أن لا تخود عزائمنا وقت الشهدائد ، أو نتنمر و فتأمل في هذا الرسول العظيم و لقد جلد بعنف ، الأنه مكتوب عنه وعن مسيلا انهم : « وضعوا عليهما ضربات كثيرة » و ثم انه قيد أيضا ، وألقي في السجن الداخل و ورغم تعرضه الأخطار شديدة ، فقهد كان هو وسهيلا « يسبحان الله » في نصف الليل اذ كان الجميع نائمين الأنهم ربطوا بقيدود أشد وهل كان يمكن أن يوجد من هو أشد صلابة من هذين البطلين ؟ لقد كانا يتذكران كيف كان الفتية الثلاثة يسبحون الله ويترنمون حتى في اتون النار المحمى سبعة أضعاف (دا ٣ : ١ - ٣٠) ولعلهما حدنا نفسيهما قائلين : « اننا للان لم نكابد مثل هذه الشدائد » و

وكم كان جميلا أن حديثنا قادنا أيضا الى التأمل فى قيود أخرى ، وفى سبجن آخر • وما العمل ؟ اننى أتمنى أن أصمت ، لكننى لا أستطيع • فقد اكتشفت سبجنا آخر أشد عجبا • فتعال الآن متنبها واستمع الى كلامى اننى أود أن أكف عن الحديث ، لكننى لا أسستطيع • فكما ان من يشرب لا يمكنه أن يكف عن المسرب مهما قدم اليه من اغراء ، هكذا لا أستطع أنا الآن أن أكف عن الحديث عن كأس سبجن الذين سبجنوا من أجل المسيح • وان كان بولس فى سبجنه لم يستطع السكوت ، ليلا ، فهل يليق بى ، وأنا

جالس (٣) هنا نهارا ، وأتكلم وأنا مستريح ، أن التزم الصمت ، مع أن الذين كاأنوا مقيدين ، ويجلدون ، في نصف الليل ، لم يطبقوا الصمت ؟ لم يصمت الفتية الثلاثة وهم في أتون النار ، افلا نخجل نعن من الصمت ؟

ولنتأمل الآن في هذا السجن أيضا • هنا نراهم أيضا مقيدين • لكن كان واضحا منذ البداية انهم سهوف لا يحترقون ، بل كانوا كأنهم فقط داخلون في سجن • ولماذا تربطون أناسا سوف يطرحون في النار المتأججة ؟ لقد ربطت أيديهم وأقدامهم مثل بولس الرسول • لقد ربطوا بعنف وبكل احكام كما حدث مع بولس • فالسجان طرحه في السجن الداخلي ، كما أمر الملك أن يحمى الاتون سبع مرات •

والآن لنتأمل في النتيجة · عندما ترنم بولس وسيلا تزعزع السجن ، وانفتحت الأبواب ، وعندما ترنم الفتية الثلاثة انحلت قيود أيديهم وأرجلهم · انفتحت أبواب الاتون · لان نسيما منعشا هب عليه ·

لكن هنالك أفكار كثيرة تتزاحم فى ذهنى • ولست أدرى ماذا أقول أولا ، وماذا أقول بعد ذلك • ورجائى أن لا يطالب منى أحد مراعاة الترتيب ، لأن المواضيع كلها مرتبطة ببعضها •

لقد حلت قيود من كانوا مقيدين مع بولس وسيلا ، ورغم هذا كانوا نائمين • أما في حالة الفتية الثلاثة فقد حدث عكس هذا • فالاستخاص الذين حملوهم وطرحوهم احترقوا هم أنفسهم وماتوا • وبعد ذلك أبصر الملك الفتية محلولين فخر أمامهم ساجدا • لقد سمعهم يترنمون ، ورأى « أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار » ، فدعاهم • ومع أن بولس كان قادرا على الخروج فانه لم يخرج الا بعد أن دعاه حافظ السجن وأخرجه ، كذلك لم يخرج الفتية الثلاثة الا بعد أن أمرهم بالخروج من كان قد طرحهم في النار •

واى درس نتعلمه من هذا ؟ يجب أن نتعجل فى تمنى الاضطهاد · كما يجب أن لا نلح فى طلب الانقاذ من الشدائد عندما تأتينا ، كما يجب من الناحية الأخرى \_ أن لا نستمر فيها اذا ما أنقذنا منها · ثم أيضا : وحافظ السجن خر عند أقدام ، بولس وسيلا ، اذ كان قادرا على الدخول اليهما ·

<sup>(</sup>٣) كانت العادة قديما أن يلقى الواعظ عظته وهو جالس بينما يكون المستمعون جالسين ·

أما الملك فجاء الى بناب الاتون ، وخر ساجدا للفتية الثلاثة · ولم يجسر على الاقتراب من السجن الذي كان قد أعده لهم في أتون النار ·

ثم لاحظ كلماتهم • فحافظ السجن صرخ قائلا : « يا سيدى ، ماذا ينبغي أن أفعل لكى أخلص ؟ » ( أع ١٦ : ٣٠) • اما الملك ، فقال بصوت عـــذب ، وإن لم يكن باتضــاع شديد : « يا شدرخ ويشنح وعبدنغو ، يا عبيد الله العلى ، اخرجوا وتعالوا » ( دا ٣ : ٢٦ ) • يا لها من عظمة سامية • « يا عبيد الله العلى ، اخرجوا وتعـالوا » • كيف كان ممكنا أن يخرجوا أيها الملك ؟ لقد طرحتهم فى النار موثقين • وقد لبثوا فى النـار هذه الفترة الطويلة • لو كانوا قد خلقوا من مادة صلبة أما كان يجب أن يفنوا وهم يترنمون بهذه الترنيمة الطويلة ؟ لكنهم نجوا الأنهم سبحوا الله • لقد وقرت النار استعدادهم لتحمل الآلام ، وبعـد ذلك وقرت تسبيحهم الرائع الجمال •

وما هو اللقب الذي لقبتهم به ؟ سبق أن قلت « يا عبيد الله العلى » • عم ، كل شيء مستطاع لعبيد الله • لأنه ان كان للبعض \_ الذين هم خدام الناس \_ سلطان التصرف فيما يعنيهم ، فبالأولى يكون لعبيد الله هـ ذا السلطان • لقد دعاهم باسمائهم المحبوبة لديهم ، عالما أنه انما يتملقهم • لانهم ان كانوا قد دخلوا النالر لكي يستمروا أن يكونوا عبيد الله ، فانه لم يكن هنالك لقب أكثر عذوبة من هذا • لو كان قد دعاهم ملوكا ، أو أسسياد العالم ، لما كان قد أدخل البهجة الى قلوبهم بقدر ما فعل عندما قال « يا عبيد الله العلى » •

ولماذا تتعجب من هذا ؟ فان بولس عندما كتب الى المدينة العظيمة روما \_ سيدة العالم ، التي كانت تفتخر بعظمتها ، لم يلقب نفسه باعظم من هذا : « بولس عبد ليسوع المسيح » (رو ۱ : ۱) معتقدا أن هنا اللقب مساو لكرامة وشرف روما ، بل أعظم بكثير جدا ، بل أعظم من كرامة لقب الملوك والامراء والولاة ، بل أعظم من كرامة سيدة العالم • « يا عبيد الله العلى » ، كأنه قد قال : « نعم ، انهم ان كانوا قد أظهروا غيرة شديدة ، ودعوا أنفسهم عبيدا ، فلا شك في أن هذا هو اللقب الذي نرضيهم به •

ثم لاحظ أيضا تقوى الفتية الثلاثة · انهم لم يظهروا أى أثر للسخط ، أو الغضب ، أو التذمر ، أو الاعتراض ، بل خرجوا · لو كانوا قد اعتبروا أن القاءهم فى الاتون انتقام منهم ، لأظهروا سخطهم على الشخص الذى ألقاهم فيه • لكنهم لم يظهروا شيئا من هذا ، بل خرجوا منه كأنهم خارجون من السماء نفسها • وماذا قال النبى عن الشمس : « هى مثل العروس الخارج من حجلته » ( من ١٩ : ٥ ) • ولا يخطى المرء أن قال هنا عنهم • لكن

الشمس تخرج هكذا ، أما هم فقد خرجوا في حالة أمجد من الشمس . فالشمس تخرج لتنير العالم بالنور الطبيعى ، أما هم فقد خرجوا لينيروا العالم بكيفية أخرى ، أعنى بكيفية روحية ، وبسببهم أصدر الملك فى الحال أمرا ملكيا يحوى هذه الكلمات : « الآيات والعجائب التي صديعها معى الله العلى حسن عندى أن أخبر بها ، آياته ما أعظمها ، وعجدائبه ما أقواها » ( دا ٤ : ٢ و ٣ ) ، ،

وهكذا خرجوا يذيعون نورا مجيدا جدا يسطع في تلك المنطقة نفسها ، بل في العالم كله ، بواسطة الأمر الملكي الذي أصدره الملك ، ويبدد الظلمة التي أنتشرت في كل مكان .

« اخرجوا وتعالوا » · لم يصدر أمرا لاطفاء النار ، لكنه بهذا أكرمهم بصفة خاصة ، باعتقاده أنهم قادرون ليس فقط على التمشى فيها ، بل حتى على الحروج منها وهي لازالت مشتعلة ·

ثم لنتأمل أيضا \_ ان حسن هذا عندك \_ في كلمات حافظ السبجن . ويا سيدى ، ماذا أفعل لكي أخلص ؟ » هل هنائك كلمات أحلى من هذه ؟ هذه تجعل الملائكة نفسها ترقص طربا . أليس عجيبا جدا أن نسمع بان ابن الله الوحيد نفسه صار عبدا ؟ وهـــذه الكلمات وجهها المؤمنون لبطرس في البداية (أع ٢ : ٣٧) : «ماذا نصنع ؟ » . وماذا قال في رده : « توبوا وليعتمد كل واحد منكم » . واذ كان الرسسول بولس يتوق من كل قلبه غلاص الميهود فقد كان يتمنى أن يسمع هذه الكلمات منهم ، بل كان يرتضى أن يطرح في جهنم نفسها .

لكن لاحظ أنه حملهم كل المسئولية · فلنتأمل في النقطة التسالية · فالملك لم يقل هنا : ماذا ينبغى أن أفعل لكي أخلص ؟ لكن كلامه يبين بانه أصبح كارزا · فانه في الحال بدأ يكرز دون حاجة الى معلم كما كان الحال مع حافظ السجن · فقد اعترف بالله ، واعترف بسلطانه · «حقا ان الهكم اله الالهة ورب الملوك ، لأنه أرسل ملاكه وأنقذ عبيده » ( دا ٢ : ٤٧ ، ٣ : ٢٨ ) ·

وماذا كانت النتيجة ؟ لم يتلق التعليم سجان واحد مما كتب الملك ، ومن رؤية الأمر الواقع ، بل عدد وفير جدا ، اذ هو واضح لكل انسان أن الملك لم يكن ممكنا أن يقرر حقائق كاذبة ، لأنه لم يكن ممكنا قط أن يقدم شهادة كهذه لجماعة من الاسرى ، أو يهدم تصرفاته ، لم يكن ممكنا أن يوجه تهمة بمثل هذا الجنون ، لأنه لو لم يكن الحق واضرحا جدا لما كتب بمثل هذه اللهجة ، وأمام اشخاص كثيرين كاولئك ،

أنست ترى مقدار قوة تلك القيود ؟ وعظمة قدرة تلك التسبيحات التى رست فى الشدائد ؟ فقلوبهم للم تضعف ، ولم ينكسر خاطرهم ، بل ازدادوا قوة وشبجاعة .

ونحن اذ نتأمل في هذه الأمور يبقى أمامنا سؤال واحد ٠ لماذا حدث في السجن أن كل المسجونين انفكت قيودهم ، بينما حدث في التنور أن كل منفذى الاعدام التهمتهم النار ٠ فهذا كان ينبغى أن يكون هو مصير الملك نفسه ٠ فلا الذين ربطوا الفتية ، ولا الذين ألقوهم في الاتون ، مسئولون عن الخطية الشنيعة التي ارتكبت : بل كان المسئول هو من أمر بارتكابها ٠ فلماذا هلكوا ؟ ولا داعي للتدقيق في بحث هذا الأمر ، لأنهم كانوا أشرارا جدا ٠ ولذلك رتبت العناية الالهية أن تتم الأمور على هسذا الوجه ، لكي تبين قوة النار ، وتتبين عظمة المعجزة ٠ لأنه ان كان الذين في الخارج قد هلكوا فكيف نجا الذين في الداخل دون أن يصيبهم أذى ؟ لقد ظهرت قدرة الله بكيفية عجيبة جدا ٠ ولا يعجبن أي انسان ان كنت قد وضعت الملك في مستوى واحد مع حارس السجن ، لأنه قد فعل نفس الأمر ٠ ولم يكن أي مستوى واحد منهما أكثر نبلا من الآخر ٠ وقد لقي كل منهما جزاءه ٠

وكما قلت ، ان الابرار يزدادون نشاطا عندما تحل بهم الشدائد بصفة خاصة ، وكذا عندما يكونون في القيود · لأن احتمال الآلام من أجل المسيح هو أعذب كل التعزيات ·

وهل تسمح لى بان أذكرك بسجن آخر ؟ يبدو لى أنه من الضرورى أن نتقدم من هذه السلسلة الى سجن أخر ، واى السجون تفضل ؟ هل سجن ارميا ، أم يوسف ، أم يوحنا المعمدان ، شكرا لسلسلة بولس ، فقد فتحت أمامنا المجال للاستمرار فى أحاديث أخرى ، اتريد ان نتامل فى سجن يوحنا المعمدان ؟ لقد قيد هو أيضا من أجل المسيح ، ومن أجل ناموس الله ، ثم ماذا ؟ هل كان كسولا لما كان في السجن ؟ ألم يرسل من هناك \_ على يد اثنين من تلاميذه \_ وسأل المسيح قائلا : « أنت هو الاتى أم ننتظر آخر ؟» يد اثنين من تلاميذه \_ وسأل المسيح قائلا : « أنت هو الاتى أم ننتظر آخر ؟» يهمل مهمته ، لأنه يهمل مهمته ،

وأيضا ، ألم يتنبأ ارميا عن ملك بابل ، ويتمم عمله حتى عندما كان في السجن ؟ وماذا نقول عن يوسف ؟ ألم يبق في السجن ثلاث عشرة سنة ؟ ثم ماذا ؟ انه لم يهمل مهمته حتى عندما كان هناك .

سوف أذكر قيودا أخرى ، وبهذا أختم حديثي . فأن ربنا يسوع المسيح

نفسه ، الذى حرر العالم من قيود الخطية قيد هو أيضك • لقد قيدت يداه . اللتان عملتا عشرات الالوف من أعمال البر والخير • فقد قيل انهم « أوثقوه . ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطى » ( مت ٢٧ : ٢ ، يو ١٨ : ٢٤ ) • نعم ، ان الذى عمل عجائب كثيرة جدا أوثقت يداه •

واذ نتأمل في هذه الأمور يجب أن لا نتذمر قط بل لنفرح ان كنسا مقيدين • وان لم نكن مقيدين فلنكن كأننا مقيدون مع المسيح (عب ١٣:٣) • اذكر ان القيود بركة عظيمة • واذ تدرك هذا كله فلنشكر الله من أجل كل شيء ، وذلك بالمسيح يسوع اربنا ، الذي يليق له مع الآب والروح القدس المجد والقوة والكرامة الآن والى الابد • آمين ؟

### العظة التاسعة

### ( ص ٤ : ١ - ٣ )

« فاطلب اليكم ، أنا الاسير في الرب ، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها · بكل تواضع ووداعة ، وبطول أناة ، محتملين بعضكم بعضا في المحبة · مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام » ·

هكذا اتضح أن قيود بولس كانت عظيمة ، وأمجد من المعجزات ، اذن فلم يكن عبثا أن يبرزها منا ، كما قد يبدو ، ولم يكن بدون هدف ، لكنه أراد \_ فوق كل شيء \_ أن يحرك عواطفهم ، فماذا قال : « فأطلب اليكم \_ أنا الاسير في الرب \_ أن تسلكوا كما يحق للدع و التي دعيتم بها » ، وكيف يتم هذا ؟ « بكل تواضع ، ووداعة ، وبطول أناة ، محتملين بعضكم بعضا في المحبة » ،

لم يكن مجرد كونه أسيرا هو الذى منحه الشرف · بل كونه أسيرا من أحل السيح · ولهذا قال « أنا الاسير فى الرب » ، أى الاسير من اجل المسيح · لا شىء يماثل هذا · والآن ، ان هذه القيود تجذبنى لتبعدنى عن موضوع حديثى ، وتدفعنى الى الخلف ثانية ، فاصبحت عاجزا عن مقاومتها ، لكننى أتباعد تلقائيا ، بل بالحرى بكل قلبى · وأتمنى لو سمح لى دواما باطالة الحديث عن قيود بولس ·

والآن أرجو أن لا تمل ، فأننى أود أن اجيب عن هذا السؤال الآخر ، الذى قد يفتح الجال للتساؤل : أذا ما قيل أن الآلام تنيل المجد فكيف يقول بولس نفسه فى دفاعه أمام أغريباس : « كنت أصلى الى الله أنه بقليل وبكثير ، ليس أنت فقط ، بل أيضا جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون مكذا كما أنا ما خلا هذه القيود » ( أع ٢٦ : ٢٩ ) .

حاشا لله أن يكون قد قال هذا على أساس التحقير من شأن القيود ، والا لما كان قد افتخر بالقيود والسجون ، والضيقات الاخرى وعندما كتب في مكان آخر قال : « فبكل سرور أفتخر بالحرى في ضعفاتى » ( ٢ كو ١٢ : ٩ ) • وكيف تعلل هذا ؟ كان هذا نفسه • برهانا على اعتقاده بعظمة تلك القيدود ، لأنه كما كتب لأهل كورنثوس قائلا : « سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تطيعون » « سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تطيعون » ( ١ كو ٣ : ٢ ) هكذا كان الحال عنا أيضا • فان من كان يتكلم أمامهم لم يقدروا أن يسمعوا عن جمال تلك القيدود ، وبهائها ، وبركتها • ولهذا

أضاف هذه العبارة « ما خلا هذه القيود ، وعندما كتب الى العبرانيبن حثهم على أن يعتبروا أنفسهم مقيدين مع المقيدين ( عب ١٣ : ٣ ) •

ولهاذا افتخر هو نفسه في قيوده ، ورحب بالقيدود ، واقتيد مع المسجونين الى السجن الداخلى • كانت قيود بولس مقتدرة جدا • كان منظرا جميلا التطلع الى بولس مقيدا ، وخارجا من سجنه ، والتطلع اليه مقيدا وجالسا داخل السجن • هذا منظر يبعث في النفس السرور • هذا منظر جميل يستحق أن يدفع فيه ثمن غال •

الست ترى الأباطرة ، والولاة ، جالسين في عرباتهم ، ومتزينين بالذهب مع حاشيتهم ؟ رماحهم من ذهب ، دروعهم من ذهب ، ثيابهم مطرزة بالذهب ، ورشمة خيولهم من ذهب ؟ كل هذا لا يساوى شهيئا ازاء ذلك المنظر • انني أفضه أن أرى بولس مرة واحدة خارجا من سهيئه مع المسجونين عن التطلع الى هذه المباهج عشرات الالوف من المرات • كم من الملائكة كانوا يفسحون الطريق أمامه عندما اقتيد للخروج من السجن • ولكى تدرك اننى لست أتكلم عن خيال فساوضه لك هذا مما قيل قديما •

اللك اسرائيل عن الخطط الحربية التي كان يدبرها سرا وهو جالس في بيته ، فصارت هذه الخطط عديمة الجهدوى ، اذ كان اليشع يعلنها مقدما لملك اسرائيل ، وهكذا نجا ملك اسرائيل من الفخاخ التي كانت تنصب له وههذا أزعج ملك أرام ، الذي ارتبك جهدا ، ولم يدر كيف يكتشف ذاك الشخص الذي كان ينقل كل أسراره لملك اسرائيل وكل مؤامراته ضده الشخص الذي كان ينقل كل أسراره لملك اسرائيل وكل مؤامراته ضده

واذ كان فى حيرته ، وكان يفحص قضيته هـذه ، قال له واحد من حامل سلاحه ان هنالك نبيا يدعى أليشع ، مقيما فى السامرة ، « يخبر ملك اسرائيل بالامور التى يتكلم بها فى مخدع مضـجعك » • توهم الملك بانه اكتشف كل السر • لكن الواقع انه كان مخدوعا جدا • كان يجب على الملك أن يكرم أليشع ويوقره ، ويخافه ، لان له هذه القدرة العجيبة أن يعرف وهو جالس في بيته بعيدا جدا عن مكان اقامة الملك \_ كل ما كان يجرى فى مخدعه دون حاجة الى أى واحد ينقل اليه هذه الانباء • لكنه مع الأسف لم يكرمه ، ولم يوقره ، بل اشتعل غضبه ، وأرسل اليه « خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا ، لاحضار النبى اليه •

کان لا أیشم تلمیذ یؤهل لیکون نبیا ( ۲ مل ۲ : ۱۳ الخ ) ، ولم یکن الی ذلك الوقت جدیرا بان یری رؤی کهذه · وصل جنود الملك فی

الحال ، قاصدين أن يقيدوا النبى • (ومرة أخرى أتحدث عن القيود التى يتردد ذكرها كثيرا فى هدذا الحديث) • وعندما رأى تلميذ أليشع الجيش الثقيل انزعج ، وركض وهو ممتلىء خوفا ، وأخبر معلمه بالنكبة (كمساحسبها) وخبره عن الخطر المحتم الذى سوف يحل بهما • فضحك النبى عليه لخوفه من أمور لا تستحق الخوف ، وأمره بان لا يخاف • أما التلميذ ، فاذ لم يكن قد نضج فى المعرفة بعد ، فانه لم يصغ اليه ، بل استمر فى خوفه لأنه كان مذهولا من المنظ •

وماذا فعل أليشع ازاء هذا ؟ « وصلى أليشع وقال : يارب افتح عينى هذا الشاب ، ودعه يرى أن الذين معنا أكثر من الذين معهم » ( ٢ مل ٢ : ١٦ و ١٧ ) • وللحال « أبصر واذا الجبال مملوء خيلا ومركبات نار » • وهؤلاء لم يكونوا سوى صفوف من الملائكة • وان كان كل أولئك الملائكة قد جاءوا لنجدة أليشع في مناسبة كهذه ، فكم كان عدد الملائكة الذين جاءوا الى بولس ؟ هذا ما يحدثنا عنه داود النبي : « ملاك الرب حال حول خائفيه » ( مز ٣٤ : ٧ ) • وأيضا : « على الايدى يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك » ( مز ٣٤ : ٧ ) •

ولماذا أتحدث عن الملائكة ؟ فالرب نفسه كان معه عندما خرج • فيقينا الذي رآه ابراهيم لم يكن ممكنا أن لا يكون مع بولس • فهذا هو وعده : « ها أنا معكم كل الأيام الى أنقضاء الدهر » ( مت ٢٨ : ٢٠ ) • وأيضا عندما ظهر له قال : « لا تخف ، بل تكلم ولا تسكت • لاني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك » ( أع ١٨ : ٩ و ١٠ ) • وأيضا وقف به في حلم وقال له : « ثق يا بولس ، لانك كما شهدت بما لى في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضا » ( أع ٢٣ : ١١ ) •

ومع أن القديسين يكونون في كل الأوقات منظرا مجيدا ، وممتلئين نعمة جزيلة ، فانهم بصفة خاصة يكونون هكذا عندما يعرضون للاخطار من أجل المسيح ، وعندما يكونون أسرى في السحون وكما أن الجندى الشجاع يكون في كل الأوقات ، ومن تلقاء نفسه ، منظرا جميلا لكل من ينظرون اليه ، ويكون هكذا بصفة خاصة لما يكون في الصفوف بجانب الملك ، فكذلك أيضا الحال مع بولس عندما كان يرى وهو يبشر في قيوده •

<sup>(</sup>۱) كان أسيقفا لانطاكية من ٢٣٧ الى ٢٥٠ م حيث استشهد اثناء الاضطهاد الذي اثاره الامبراطور داكيوس .

السبب الذى الأجله قيد يوحنا المعمدان ، لأنه وبخ ملكا من أجل اعتدائه على الناموس · كان هذا القديس قد أوصى ـ وهو يحتضر ـ بان تدفن جثته وهى مقيدة · والى اليوم لا تزال القيود مختلطة برماده الى هذا الحد وصلت محبته للقيود التي كان قد قيد بها من أجل المسيح · « في الحديد دخلت نفسه » كما قال النبي عن يوسف · ( من ١٠٥ : ١٨ ) · حتى النساء قيدن قبل الآن بهذه القيود ·

وعلى أى حال فاننا الان لسنا مقيدين ، ولست أوصيكم بان تقيدوا ، لانه لا يوجد الان مبرر للقيود • لكن لا تقيد يديك ، بل قيد قلبك وعقلك • لا تزال هنالك قيود أخرى ، والذين لا يقيدون بهذا القيد ، قد يضطرون لأن يقيدوا بآخر • استمع الى ما قاله المسسيح : « اربطوا رجليه ويديه ، (مت ٢٢ : ١٣) • ليت الله لا يسسمح بأن نجرب بتلك القيود ، أما عن هذه فليسمح لنا بان تأخذ كفايتنا منها •

وعلى هـــذا الاساس قال : « فاطلب اليكم ، أنا الاسير في الرب ، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها » • وما هي هذه الدعوة ؟ لقد قيل : « أنتم دعيتم لتكونوا جسده » • قد أعطى لكم أن يكون المسيح رأسكم • ومع أنكم كنتم أعداء ، وارتكبتم الشرور التي لا تحصى ، الا أنه « أقامكم معه ، وأجلسكم معه » ( أف ٢ : ٦ ) • هذه دعوة عليا ، ودعوة لامتيازات عليا ، ليس فقط لأننا دعينا من تلك الحالة السابقة ، بل أيضا الأننا دعينا لامتيازات كهذه ، وبطريقة كهذه •

لكن كيف يمكن أن نسلك كما يحق لهذه الدعوة ؟ « بكل تواضع » • التواضع هو الذي يسلك كما يحق لهذه الدعوة • التواضع هو أساس كل فضيلة • ان كنت متواضعا ، وتأملت فيما كنت عليه سابقا ، وفي الكيفية التي بها نلت الخلاص ، فانك تتخذ من هذه التأملات باعثا لكل فضيلة • سوف لا تنتفخ بسبب القيود ، أو الامتيازات نفسها التي ذكرتها ، لكنك سوف تتضع اذ تعرف أن الكل يعزى للنعمة • يستطيع المتواضع أن يكون في الحال عبدا كريما شاكرا • قال الرسول بولس : « أى شيء لك لم يأخذه ؟ » ( ١ كو ٤ : ٧ ) • واسمع أيضا كلماته : « أنا تعبت أكثر منهم جميعهم • ولكن لا أنا ، بل نعمة الله التي معي » ( ١ كو ١٠ : ١٠ )

«بكل تواضع» اليس بالاقوال أو بالأفعال وحدها ، ولا حتى بسلوك المرء ، أو نغمة صوته • لا تكن متواضعا مع واحد ثم خشنا مع آخر ، بل كن متواضعا مع كل الناس ، مع الصديق ومع العدو ، مع العظيم ومع الحقير • هذا هو

التواضع · كن متواضعا حتى فى أعمالك الصالحة · فاسمع ما قاله المسيح : « طوبى للمساكين بالروح ، ( مت ٥ : ٣ ) · وقد وضع هذه الوصية فى بداية كل التطويبات ·

وقال الرسول أيضا: « بكل تواضع ووداعة وطول أناة ، اذ يمكن أن يكون الانسان متواضعا لكنه يكون سريع الغضب ، وهكذا يكون تواضعه هباء ، لأنه كثيرا ما يغلب أمام الغضب ، ويتلف كل شيء .

« محتملين بعضكم بعضا في المحبة » •

وكيف يمكن الاحتمال ان كان المرء سريع الغضب ، وسريع انتقاد الآخرين ؟ لهذا بين لنا الكيفية : « في المحبة » • لقد أراد أن يقول : ان كنت لا تحتمل أخاك فكيف يحتملك الله ؟ ان كنت لا تحتمل زميلك في الحدمة فكيف يحتملك السيد ؟ حيث توفرت المحبة أصبح كل شيء محتملا •

وقال أيضا: « مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام ، فقيد يديك أذن بالاحتفاظ بروح الاعتدال • ومرة أخرى نرى هذا الأسم الحلو « رباط » ( قيود ) • كنا قد صرفنا النظر عنه ، لكنه عاد الينا من تقاء ذاته • كانت تلك القيود حلوة ، وهذه القيود ( رباط ) حلوة أيضا ، وتلك كانت ثمار هذه • اربط نفسك باخيك • والذين قد ارتبطوا معا بالمحبة يستطيعون أن يحتملوا كل شيء بسهولة • اربط نفسك باخيك ، واربط أخاك بنفسك • أنت سيد لنفسك ولأخيك ، لان الذي أشتاق بان أتخم هذا معه بالمحبة •

« مجتهدین » • هذه تنم عن أن العمل لا يتم بسهولة ، كما تنم عن أنه ليس في قدرة كل انسان •

« مجتهدین أن تحفظوا وحدانیة الروح ، • وما هی « وحدانیة الروح هذه ؟ » فی الجسم البشری توجد روح تجمع معا كل الاعضاء مهما تعددت • مكذا الحال هنا ، لأنه لأجل هذا أعطی الروح ، لكی یتحد الذین تفرقوا بسبب اختلاف الجنسیات ، ولأیة أسباب أخری • فالكل یصیرون واحدا : الكبیر والصغیر ، الغنی والفقیر ، الطفل والسباب ، الرجل والمرأة ، وكل نفس • بل یتحدون معا برباط أقوی مما لو كانوا جسدا واحدا • فهذه الرابطة الروحیة أقوی من أیة رابطة طبیعیة ، وتماسك الرابطة أكمل ،

وكيف يمكن الاحتفاظ بهذه الواحدنية ؟ « برباط السلام » فلا يمكن أن يكون لها وجود في حالة العداوة والمنازعات • « فانه اذ فيكم حسد

وخصام وانشقاق الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ » (١ كو ٣:٣) ﴿ كُوكُما أَنَّ النار ان وجدت قطعا جافة من الحسب التهمتها وتصاعد منها لسان واحد من اللهب ، أما ان كانت مبللة بالماء فانها لا تؤثر فيها مطلقا ، ولا تتحدها معا · هكذا الحال هنا · فلا شيء له طبيعة باردة مستطيع أن يخلق هذه الوحدانية ، أما ما كانت له طبيعة حارة فانه يقدر · وهذا هو الذي ينشىء حرارة المحبة · والله يريد أن يجمعنا كلنا معا « برباط السلام » ·

وكأنه يريد أن يقول انه بهده الطريقة عينها ان أردت أن تلتصق بشخص آخر فانك لا تقدر أن تتمم هذا الا بان تلصقه بنفسك كواف أردت أن تجعل الرابطة مزدوجة فيجب أنه هو بدوره يلتصق بك هكذا يريد الله أن تربط معا ، ليس فقط بان نكون في سلام، وليس فقط بان نحب بعضنا بعضا ، بل بان نكون كلنا نفسا واحدة ،

ما أمجد هذا الرباط ، بهذا الرباط ينبغى أن يرتبط كل واحسد منا بالاخر ، وبالله ، هذا رباط لا يخدش قط ، ولا يشل حركة اليد التى يربطها ، بل تتركها حرة ، تيسر لها الحركة ، وتهبها شسجاعة أكثر مما تمارسه الايدى الحسرة ، اذا ربط القوى بالضعيف دعمه ولا يدعه يهلك ، وأيضا اذا ربط بالكسول أنعشه وبعث فيه الحيوية ، لقد قيل انه ه اذا عضد الاخ أخاه صارا مدينة حصينة (۱) » (أم ۱۸ : ۱۹) ، هذه القيود لا يزعزعها بعد المسافة ، ولا السهاء ، ولا الأرض ، ولا أى شىء آخر ، بل هى أقوى من كل شىء ، ومع أنها تصدر من نفس واحدة فانها تستطيع أن تضم فى الحال أشخاصا كثيرين ، اسستمع الى ما قاله بولس الرسول : « لستم متضيقين فينا ، بل متضيقين في أحشائكم ، كونوا أنتم البضا متسعين » (۲ كو ۲ : ۱۲ و ۱۲) ،

وما الذي يضعف هنذا الرباط ؟ محبة المال ، شهوة الحسول على السلطة ، والمجد ، وما الى ذلك ، هذا هو الذي يضعفه ، ويحطمه ، وما الذي ينبغي أن نفعله لكي لا يتحطم ؟ ينبغي أن نتخلص من هذه المعطلات ، وأن لا ندع شيئا من هذه التي تهدم المحبة تدخل الينا لتزعجنا ، استمع الى ما قاله المسيح : « ولكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين » ( مت ٢٤ : ١٢ ) ، لا شيء يقاوم المحبة مثل الخطية ، ولا أعنى محبة الله فقط ، بل محبة أخينا .

<sup>(</sup>١) هذه هي الترجمة السبعينية ، « الاخ أمنع من مدينة حصينة » حسب ترجمة بيروت ٠

ولكن قد يقال: هل يمكن أن يكون حتى اللصوص فى سلام؟ قل لى:
متى يكونون هكذا؟ ليس عندما يعملون بروح اللصوص و لأنهم أن كانوا
يعجزون عن أن يسلكوا بقواعد العدالة بين الذين يقتسمون معهم الغنائم،
ويعطوا كل واحسد حقه ، فانهم يتصرفون هكسذا أيضا فى الحروب
والمشاجرات و هكذا ترى أنه لا يمكن وجود السسلام بين الاشرار ، لكنك
تستطيع أن تجده متوفرا فى كل مكان بين من يعيشون فى البر والفضيلة ت

وأيضا ، هل يوجد السلام بين المتنافسين ؟ كلا ، اذن ، فمن هم الذين تريدني أن أذكرهم ؟ ان الطماع لا يمكن ان يكون في سلام مع الطماعين ولذلك فان لم يوجد أشخاص أبرار وصالحون لليقفوا بينهم لتمزق شملهم جميعا ، اذا اقتحمت المجاعة حيوانين بريين التهم أحدهما الآخر ان لم يوضع بينهما ما يلتهمانه ، هكذا يكون الحال مع الطماع والجشع ، ولا يمكن أن يوجد السلام حيث لم تمارس الفضيلة من قبل ، اذا ما أسسنا مدينة لا يقيم بها الا الجشعون ، وأعطيناهم امتيازات متساوية ، ولا يحتمل من واحد أية اساءة تلحقه ، لكن صاروا كلهم يسيئون بعضهم بعضا ، فهل يمكن أن تقوم لهذه المدينة قائمة ؟ هسذا مستحيل ، وأيضسا هل يتوفر السلام بين الزناة ؟ كلا ، فلن تجد اثنين يتفقان في الآراء ،

ولنعد الى الحديث ثانية • لا يوجد مبرر لكل هـــذا الا لأن المحبة قد بردت • وسبب برودة المحبة هو « كثرة الاثم » • هــذا يؤدى الى محبة الذات ، وتقسيم الجسد ، وتفرق أعضائه ، وتفككه ، وتمزقه • لــكن اذا فوفرت الفضيلة حدث العكس • لأن المتحلى بالفضيلة يتسامى عن محبة المال ، بحيث اذا وجد عشرة آلاف فقير تمتعوا كلهم بالسلام • أما الجشعون فان وجد منهم اثنــان فقط انعدم الســلام من بينهما • اذن فان توفرت الفضيلة بيننا بقيت المحبة ، لأن الفضيلة تنبع من المحبة ، والمحبة تنبع من الفضيلة .

وسافيدكم كيف يكون هذا ١٠ الرجل الفاضل لا يفضل المال على الصداقة ، ولا يتذكر الاساءات ، ولا يسىء لاخيه ٠ فهو ليس وقحا ، بل يتحمل كل الاشياء بروح نبيلة ٠ والمحبة تتضمن في هذه الاشياء ٠ وأيضا ان من يحب يخضع لكل هذه الاشياء ، وهكذا يدعم كل شيء غيره بالتبادل ٠ وكون المحبة تنبع من الفضيلة يتبين من هنا ، لأن الرب عندما قال « لكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين » قال هذا بكل وضوح ٠ وبين الرسول بولس أن الفضيلة تنبع من المحبة قائلا : « المحبة هي تكميل الناموس » ( رو ١٧ : الفضيلة تنبع من المحبة قائلا : « المحبة هي تكميل الناموس » ( رو ١٠ : ١٠ ) ٠ وهكذا اما أن يكون المرء ودودا جدا ، أو فاضللا جدا ٠ لأن من تتوفر فيه احدى الصفتين لابد أن تتوفر فيه الثانية ٠ وبالعكس : ان من لا يعرف كيف يحب يرتكب شرورا كثيرة ٠ ومن يرتكب الشرور لا يعرف كيف يحب ٠

## مغزى أدبى

اذن فلنتبع المحبــة (١ كو ١٤:١٤)، فهى تحمينا، ولا تدعنك مرتكب أى شر و فلنرتبط بعضنا ببعض و ينبغى أن لا يوجد بيننا أى غش أو رياء و لأنه حيث توفرت الصداقة المتنع كل شيء من هذا القبيل وهذا أيضا ما قاله لنا رجل حكيم آخر و اذا أشــهرت سيفا على صــديقك فلا تيأس منه ولان المحبة قد تعود اليكما واذا فتحت فمك على صديقك فلا تخف ولانه قد يوجد المجال للمصالحة والا التعيير، أو كشف الاسرار، أو الجروح التي ترتكب بغدر وفين هذه يفر كل صديق وحكمة يشوع بن سيراخ ٢٢: ٢١ و ٢٢) و

أما عن كشف الاسرار ، فاننا ان كنا كلنا أصدقاء لما وجدت هنالك أسرار ، فكما انه لا يوجد أى سر بين الانسلان وبين نفسه ، ولا يمكن أن يخفى عن نفسه أى شيء ، كذلك أيضا لا يمكن أن يخفى عن أصدقائه اى شيء ، واذا ما انعدمت الاسرار انعدمت الانقسامات ، ونحن لن توجله بيننا الاسرار الا لانعدام ثقتنا بكل الناس ، اذن فبرودة المحبة هى التي خلقت الاسرار ،

فلماذا توجد لديك أسرار؟ هل تريد الاساءة الى أخيك؟ أم هل تمنعه من أن يشاركك في أى خير ، ولاجل هذا تخبىء عنه الأمور؟ وربما يكون لا هذا ولا ذاك ، فما الذى تخجل منه؟ ان كان هذا هو الحال فهذه علامة على انعدام الثقة ، وان توفرت المحبة انعدم كشف الاسرار ، وانعصدم كل نعيير أو توبيخ ، لأنه من ذا الذى يعير نفسه؟ وان حدث أن وجد المجال للتوبيخ فانه انما يحدث ابتغاء الحير ، فنحن نعرف باننا عندما نوبخ أولادنا فذلك نكى نشعرهم باخطائهم ، والمسيح أيضا لهذا السبب وبخ بعض المدن قائلا « ويل لك يا كورزين ، ويل لك يا بيت صيدا » (لو ١٠ : ١٣) ، وذلك لكى يعفيهم من التوبيخات ، لأنه ليس لأحد السلطان على الضمير ، أو على ايقاظه ، أو تشديده عندما يتراخى ،

اذن فينبغى أن لا نلجأ قط للتوبيخ اجرد التربيخ وبيخ وهل توبخ صديقك بسبب اقتنائه المال ؟ يقينا انك لن توبخه اذا اقتسمت معه ما يملك و أتوبخه من أجل أخطائه ؟ كلا ، لكنك بالحرى في هدة الحالة تقومه وهل توبخه من أجل الجروح التي ترتكب بغدر ؟ ومن ذا الذي يقتل نفسه في هذا الغالم ، أو يجرح نفسه ؟ لا يوجد أحد و

اذن فلنتبع المحبة · وهو لم يقل : لنحب بعضنا بعضا ، بل قال لنتبع المحبة ( ١ كو ١٤ : ١ ) · نحن نحتاج الى الاجتهاد الكثير · فالمحبة تختفى

سريعا عن الانظار ، وهي سريعة في هروبها · وهنالك أشياء كثيرة في هذه الحياة تؤذيها · واذا ما اتبعناها فانها لا تهرب منا ، لكننسا سرعان ما نستردها ·

ان محبة الله هى التى أتحدت الأرض بالسماء ، ومحبة الله هى التى أجلست الانسان على العرش الملكى ، ومحبة الله هى التى أظهرت الله على الأرض ، ومحبة الله هى التى جعلت الرب عبدا ، ومحبة الله هى التى جعلت الحبيب يبذل نفسه من أجل أعدائه ، وجعلت الابن يبذل نفسه من أجل من أبغضوه ، وجعلت الرب يبذل نفسه من أجل عبيده ، وجعلت الله يبذل نفسه من أجل عبيده ،

وهى لم تقف عند هذا الحد ، بل دعتنا لما هو أعظم · نعم انهـــــا لم تحورنا فقط من شرورنا السابقة ، لكنها فوق هذا وعدتئــــا بان تمنحنا بركات أوفر ·

فلنشكر الله اذن من أجل هذه الأمور ، ولنتبع كل فضيلة ، وقبـــل كل شيء لنمارس المحبة بكل تدقيق لكى نستحق أن ننـــال البركات التى وعدنا بها ، بنعمة ورأفة ربنـا يسوع المســيح ، الذي يليق له مع الآب والروح القدس ، المجد والقوة والكرامة ، من الآن والى الأبد ، أمين ؟

### ž.

### العظة العاشرة

( أف ٤ : ٤ )

« جسد واحد ، وروح واحد ، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد ،

عندما يقدم لنا المغبوط بولس الرسول نصيحة ذات أهمية خاصة ، وقد كان بالحق حكيما وروحيا ، فانه كان يؤسس نصيحته على أشهياء في السماء وقد تعلم هذا الدرس من الرب · لهذا قال أيضا في مكان آخر : السماء وقد تعلم هذا الدرس من الرب · لهذا قال أيضا في مكان آخر : و ايضا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا ، (أف ٥ : ٢ ) · وأيضا و فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا ، الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله » ( في ٢ : ٥ و ٦ ) · وهذا ما فعله هنا أيضا ، لأنه عندما تكون الأمثلة التي يقدمها لنا عظيمة فان غيرته وعواطفه تزداد التهابا · فمساذا يقول لنسا الآن اذ يحتنا على الوحدة ؟ « جسد واحد ، وروح واحد ، كما دعيتم أيضا في رحاء دعوتكم الواحد » ·

### ع ٥. « رب واحد ، ايمان واحد ، معمودية واحدة ،

وما هو هذا الجسد الواحد ؟ هو المؤمنون في كل العالم ، الكائنون الآن ، والذين كانوا ، والذين سوف يكونون وأيضا كالذين أرضوا الله قبل مجيء المسيح هم « جسد واحد ، • كيف يكون هذا ؟ لأنهم هم أيضا عرفوا المسيح • من أين يظهر هذا ؟ لقد قال المسيح : « أبوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومى ، فرأى وفرح » (يو ٨ : ٥٦ ) • وأيضا قال : « لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى ، لأنه هو كتب عنى » (يو ٥ : ٤٦) • ولم يكن ممكنا أن يكتب الانبياء عن شخص لم يعرفوا ما قالوه عنه ، مع انهم عرفوه وعبدوه • وهكذا كانوا هم أيضا جسدا واحدا •

ليس الجسد منفصلا عن الروح ، والا لما صار جسدا · هكذا جرت العادة معنا نحن أيضا من جهة الاشياء المتحدة المتجانسة والمتلاصية أن تقول عنها انها جسد واحد · وأيضا من جهة الاتحاد نقول ان ما يقع تحت رأس واحدة هو جسد · وان كانت هنالك رأس واحدة ، فهنالك جسد واحد · والجسد مكون من أعضاء ، مكرمة وغير مكرمة · والعضو الاعظم يجب أن لا يتشامخ على الاحقر ، وهدذا الأخير يجب أن لا يحسد الآخر · صحيح ان كل عضو لا يمد الجسم بنفس المقدار الذي يمده به غيره ، لكن كل واحد يقدم نصيبه حسيما تدعو الحاجة · ونظرا الأن كل الاعضاء

خلقت لأغراض ضرورية مختلفة ، فكل عضو ينال كرامة مساوية لبـــالتمى الاعضاء ·

هنالك أعضاء أكثر لزوما للجسد وأكثر أهمية ، والاعضاء الاخرى اقل أهمية • فالرأس مثلا عضو رئيسى فوق سائر أعضاء الجسد ، لأنها تحوى كل الحواس ، وكل العناصر التي تتحكم في النفس • ومن المستحمل أن يعيش المرء بدون رأس ، مع أن هنالك أشخاصا كثيرين يعيشون زمنا طويلا وقد قطعت أرجلهم • لذلك فالرأس أفضل من باقي الاعضاء ، ليس فقط في وضعها ، بل أيضا بسبب نشاطها الحيوى ، وبسبب وظيفتها •

ولماذا أقول هذا ؟ هنالك أشخاص كثيرون في الكنيسة • هنالك من تو تفع شخصيتهم كالرأس • وهنالك من يشبهون العينين اللتين في الرأس • في في في الرأس ، في في الرأس ، ويقفون بعيدا جدا عن الأرض ، وليست لهم صلة بها • وهنالك من يشبهون الأرجل ، ويطأون على الأرض ، وأقصد الأرجل السليمة ، لأن السير على الأرض لا يعتبر عيبا في الارجل ، لكن العيب هو أن يركض المرء للشر • قال النبي : « أرجلهم الى الشر تجسري » ( اش و يركض المرء للشر • قال النبي : « أرجلهم الى الشر تجسري » ( اش أن لا تنظر بعين شريرة الى الرأس • والا تشوه جمال كل عضو ، وتعطل كمال كل عضو •

وطبيعى ان من ينصب الفخاخ لاخيه انما ينصبها لنفسه أولا · وان رفضت الرجلان أن تحملا الرأس بعيدا عن مقصدها فانهما في نفس الوقت يؤذيان نفسيهما بتكاسلهما وبعدم الحركة · وأيضا اذا رفضت الرأس العناية بالرجلين ، أصابها الاذي هي أولا · وعلى أي حال ان تلك الاعضاء لا يقاوم أحدها الآخر · هذا لا يمكن ان يحدث ، لان تكوينها الطبيعي يمنعها من أن يقاوم أي عضو الاعضاء الاخرى ·

أما مع البشر ، فكيف يمكن للانسان أن لا يقاوم الآخر ؟ نحن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد انسان يقاوم الملائكة ، كما ان الملائكة لا تقاوم رؤساء الملائكة · ومن الناحية الاخرى لا يمكن أن تتشامخ المخلوقات غير العاقلة علينا · لكن حيث تسساوى الجميع فى الكرامة ، وفى المواهب ، وحيث لم يعط للواحد أكثر من غيره ، فكيف يمكن منع هذا التشامخ ؟

ويقينا ان هذه هي نفس الأسباب التي تدفعك بان لا تتشــامخ على أخيك و لأنه ان كانت كل الأشياء مشتركة ، ولم يعط للواحــد أكثر من غيره ، فمن أين تأتى هذه الحماقة ؟ فكلنا نشترك في نفس الطبيعة ، ونشترك بالتسـاوي في النفس والجسد ، ونستنشق نفس الهواء ، ونأكل نفس

الطعام • فمن أين جاء هذا التمرد وتشامخ ألواحد على الآخر ؟ والواقع ان كون الانسان قادر على الانتصار على القوات غير الجسدية فان هسذا يكفى ليبعث فيه الانتفاخ والكبرياء • والاحرى أن تنعدم خطية الكبرياء • فهنالك مبرر قوى لكونى واسع الفكر ذلك لكى استخدمه ضد الروح الشرير • هوذا بولس نفسه كان واسع الفكر ضد الروح الشرير • الأنه عندما كان السروح الشرير ومتدحه أبكمه فى الحسال ، ولم يحتمله حتى وان كان قد تملقه • فانه عندما صرخت الجارية التي بها « روح عرافة » قائلة « هؤلاء الناس هم عبيد الله العلى الذين ينادون لكم بطريق الحسلاص » ( أع ١٦ : ١٦ و والى الموح الشرير بعنف ، وأبكم لسانه الوقح • وفى مكان أخر كتب قائلا « اله السلام سيسحق الشسيطان تحت أرجلكم سريعا » ( رو ١٦ : ٢٠ ) •

هل للاختلاف في الطبيعة أي تأثير ؟ السب تدرك انه ليس للاختلاف في الطبيعة أي تأثير قط ، بل للاختلاف في المقاصد فقط ؟

لكن قد يقول قائل: أنا لا أقاوم ملاكا لأن هنالك فرقا شاسعا جدا بين طبيعتى وطبيعته • وان كنت لا تقساوم ملاكا فيقينا انك ينبغى أن لا تقاوم انسانا ، فالملاك يختلف عنك في الطبيعة ، الأمر الذي لا يشرف الملاك ، يحقرك ، بينما يختلف الانسان عن الانسان ليس قط في الطبيعة ، بل في المبادى • وهنالك \_ حتى بين البشر \_ من يماثلون الملائكة •

ولذلك ان كنت لا تقاوم الملائكة فبالأولى يجب أن لا تقاوم البشر، سيما الذين قد تشبهوا بالملائكة وان وجبد بين البشر من قد تحلى بالفضيلة كملاك ، فهذا الانسان أسمى منك ، بل يفوق الملائكة سسموا عنك ولماذا ؟ لان ما يمتلكه الملاك بالطبيعة امتلكه ذلك الانسان باجتهاده وأيضا لان بيت (وطن) الملاك بعيد جدا عن بيتك (وطنك)، فهو يسكن السماء ، أما هذا الانسان فهو يعيش معك ، ويوحى اليك بالتمثل به والواقع انه يعيش بعيدا جدا عنك ، أبعد من بعد الملاك عنك ، فالرسول يقول : « فان سيرتنا (١) نحن هي في السماوات » (في ٣ : ٢٠) ، ولكي يبين لك أن بيت (وطن) هذا الانسان بعيد جدا اذكر أين يجلس وأسه ، لقد قال انه جالس على العرش الملكي ، وبقدر ما يبتعد عنا هذا العرش الملكي ، وبقدر ما يبتعد عنا هذا العرش الملكي ، وبقدر ما يبتعد عنا هذا العرش بقدر ما يبتعد هو ،

لكنك قد تقول : هذا حسن ، لكننى أراه متمتعا بالمجد ، وهذا يبعث في روح الغيرة والحسد • هذا هو نفس الأمر الذى قلب كل الأوضـــاع

<sup>(</sup>١) • موطننا ، حسب ترجمة اليسوعيين المنقحة ، والترجمة الانكليزية ٠

رأسا على عقب ، وملأ ، لا العسالم فقط ، بالمتساعب التى لا تحصى ، بل الكنيسة أيضا • وكما ان العواصف العساتية ان هبت على ميناء هادئة عرضتها للاخطار أكثر من اخطار البوغساز الضيق ، هكذا ان دخلت شهوة المجد قلبت أوضاع كل شيء •

لعلك شاهدت منازل كبيرة تشتعل فيها النيران ، ورأيت الدخسان يرتفع نحو السماء • وان لم يتقدم أحد ليوقف هذه المصيبة ، بل ظل كل واحد يتطلع الى نفسه ازدادت النيران اشتعالا وانتشسارا والتهمت كل شىء • وكثيرا ما وقف كل سكان المدينة حول النار كمتفرجين على الشر ، دون أن يقدموا يد المساعدة • هنساك تراهم كلهم واقفين حول النسار ، لا يحركون ساكنا ، بل يمد كل واحد رأسه ليرى شعلة من النار ملتهبة تخرج من النافذة في تلك اللحظة ، أو قطعا من الخشب تتطاير ، أو حائطا يسقط بعنف على الأرض •

وقد تشتد الجرأة أيضا بالكثيرين ، وتبلغ بهم الوقاحة درجة شنيعة بحيث يقتربون من المبانى نفسها أثناء اشستعالها ، لا ليقدموا لها يد المساعدة ، ويضعوا حسدا للنكبة ، بل لكى يتمتعوا بالمنظر ، اذ يرون عن فرب ما كانوا يعجزون عن أن يروه بوضوح لما كانوا بعيدين • واذا كان البيت كبيرا وضخما بدا لهم مستحقا الرثاء ، والدموع الكثيرة • والواقع البيت كبيرا وضخما بدا لهم مستحقا الرثاء ، والدموع الكثيرة ، والواقع والاعمدة نفسها الكثيرة تتحطم ، والنيران تلتهم بعضها ، وتحطم البعض الآخر نفس الايدى التي شيدتها ، لكي لا تزيد النيران اشستعالا ، وترى التماثيل الجميلة قد تطايرت في الهواء وحل بها الدمار •

وهل يحتاج الأمر للحديث عن الثروة التي كانت مختزنة داخل المنزل: الأقمشة المزركشة بالذهب، والاواني الفضيية ؟ بيت العطود، وخزائن الجواهر والحلى • وأما كل الذين كانوا بالداخل: رب البيت، وكل أفراد الاسرة، والعبيد، فقد صاروا رمادا •

ولماذا صورت لك صورة كاملة كهذه ؟ ليس لمجرد رغبتى بان أصور لك بيتا يحترق ( فهذا أمر لا أبالى به ) ، بل لأنني أريد أن اصور امام عينيك ـ بقد ما أستطيع من الوضوح ـ مصائب الكنيسة • لأنها قد هبطت على سقف الكنيسة كنيران مشتعلة ، أو كصاعقة هوت من فوق ، ومع ذلك لم يتحرك أى واحد • ومع أن بيت أبينا يحترق فنحن نيام نوما عميقا بغباوة •

ومن ذا الذي لم تمسه هذه النيران ؟ فالكنيسة ليست الا بيتا بني من

نفوسنا نحن البشر • وهذا البيت ليس في كرامة واحدة بالتساوى ، بل من هذه الاحجار ، المشيد البيت منها ، توجد أحجار لامعة ، ويوجد غيرها ما هو أصغر ومعتم ، ومع ذلك فان هذه الأحجار الصغيرة المعتمة أفضل من غرها •

هنالك نجد أيضا الكثيرين كالذهب ، الذهب الذى يزين السقف • هناك أيضا نجد غيرهم ممن يضفون جمالا على الكنيسة كجمال التماثيل • ثم نجد الكثيرين واقفين كالأعمدة ، فالرسول تعود أن يدعو البشر أعمدة (غل ٢: ٩) ، ليس فقط بسبب قوتهم ، بل أيضا بسبب جمالهم ، اذ يريدون الكنيسة جمالا ، ورؤوسهم مغشاة بالذهب •

ويمكن أن نرى جماهير كثيرة يكونون الساحة المتوسطة الفسيحة ، وكل محيط الدائرة • لأن كل جسم الكنيسة يشغل مكان تلك الأحجاد التى شيدت منها الجدران الخارجية • أو بالحرى ينبغى أن نتقدم الى صحورة أكمل •

هذه الكنيسة ، التي أتحدث عنها ، لم تشيد من هـذه الحجارة ، كالتي نراها حولنا ، بل من ذهب ، وفضة ، ومن حجارة كريمة • وهنالك كمية كبيرة من الذهب متناثرة في كل مكان •

ويا للموع الغزيرة التي يستدعيها هذا الحال • لأن كل هذه الأشياء قد التهمتها نيران النفخة الكاذبة ، تلك النيران المتاجبة التي لم يقترب منها أحد الى الان • ونحن نقف متطلعين في دهشة الى لهب النار ، عاجزين عن اطغاء الشر ، وان أطفأناه لفترة قصيرة اشتعل بعد يومين أو ثلاثة اذ تتطاير شرارة من كومة الرماد ، وتلتهم النيران ما لا يقل عما سبق أن التهمته • هكذا هو الحال هنا • وهذا هو مايحدث عادة في حريق كهذا •

أما عن السبب، فإن النار قد التهمت دعامات أعمدة الكنيسة والذين النار التهمت البعض منسا الذين كانوا يدعمون سقف الكنيسة والذين كانوا يدعمون كل مبنى الكنيسة وقد امتدت النار أيضا الى باقى الجدران الخارجية وهذا ما يحدث فى المبانى ، فإنه عندما تصل النار الى العروق الخسبية تكون العروق فى أمان لحد ما الأن الحجارة تحميها ولكن عنسدما تسقط الأعمدة ، وتصير فى مستوى الأرض ، لا يبقى شىء تلتهمه النار ، اذ يصبح الكل مشتعلا ولأنه إذا سقطت دعامات الاجزاء العسلوية سقطت وراءها سريعا هذه الاجزاء العلوية و

وهذا ما يحدث أيضا في هذه اللحظة في الكنيسة · فالنار قد وصلت الى كل جزء · اذ نحن نطلب المجد الذي يأتي من الناس ، دون أن نصغي الى ما قاله أيوب : ( اى ٣١ : ٣٣ و ٣٤ ) ·

« ان کنت قد کتمت \_ کالناس \_ ذنبی

لاخفاء اثمى في حضني

اذ رهبت جمهورا غفيرا ،

هذه روح فاضلة • فقد قال النبى : اننى لم أخجل من الاعستراف أمام الجمهور الغفير بخطاياى أللاأرادية • وان كان هو لم يخجل فالاحسرى بنا نحن أن لا نخجل • لأن اشعياء النبى يقسول « ابسط قضسيتك لعلك تتبرر » ( اش ٤٣ - ٢٦) • شنيعة هى قوة هذا الشر ، فقد دمر كل شى ولاشاه • لقد تركنا الرب وهجرناه ، وأصبحنا عبيدا لشهوة الكرامة • لم نعد قادرين بعد على توبيخ من هم تحت رئاستنا ، لأن نفس المرض قد أصابنا مثلهم • نحن الذين أقامنا الله لشفاء الآخرين أصبحنا نحن أنفسنا فى حاجة الى الطبيب • وأى أمل فى الشفاء قد بقى ان كان الاطباء أنفسهم محتاجين الى يد الآخرين الشافية ؟

انني لم أذكر هسذا بدون هدف ، ولم أبك بدون غرض ، لكن لكى نقوم كلنا ، بنسائنا وأولادنا ، ونفترش الرماد ، ونمنطق أنفسنا بالمسوح ، ونعلن صوما طوبلا ، ونتضرع الى الله نفسه بان يمد يده الينسا ، ويوقف الخطر ، لأن الحاجة ملحة الى يده ، تلك اليد المقتدرة العجيبة ، انه مطلوب منا أكثر مما طلب من أهل نينوى ، قال النبى : « بعد ثلاثة أيام (٢) تنقلب المدينة » (ليونان ٣ : ٤) ، هذه رسالة مزعجة ، تحمل تهديدا مروعا ، وكيف كان ممكنا أن يحدث غير هذا ؟ هل هنالك أشد ازعاجا من أن يتوقع الجميع أن تكون المدينة قبرا لهم بعد ثلاثة أيام ، وأن يهلك الجميع بضربة واحدة ؟ لأنه أن حدث بان ابنين ماتا في وقت واحد في بيت واحد ، أصبحت هذه كارثة لا تحتمل ، وأن كانت أشد النكبات التي حلت بايوب أن يسمع هذه كارثة لا تحتمل ، وأن كانت أشد النكبات التي حلت بايوب أن يسمع بان سقف البيت سقط على جميع بنيه وبناته ، فقتل الجميع ، فماذا يكون الحال أن لا يسقط بيت واحد فقط ، ولا يهلك ابنان فقط ، بل تدفن تحت الخلافة وعشرين ألفا ،

أنتم تعلمون مقدار شناعة هذه النكبة · فهذا الانذار قد وجه الينك أخيرا ، لا على فم نبى ، فنحن لا نستحق أن نسمع صوت نبى ، لكن التحذير جاءنا من فوق مدويا ، وبكيفية أكثر وضوحا من أى بوق (٣) ·

<sup>(</sup>۲) حسب الترجمة السبعينية ، « أربعين يوما » حسب الترجمات الاخرى · (۳) تعرضت أنط الكية للزلازل · فقد حدث زلزال سنة ٣٩٥ م ، ولعله حدث وقت تاريخ كتابة هذه العظات · وفي سينة ٤٥٨ م دهرت تداميرا كاملا تقريبا ·

وعلى أى حال فقد قال النبى: « بعد ثلاثة أيام تنقلب نينوى » • هذا فى الواقع انذار مزعج • أما الآن فليس أمامنا شىء كهذا • ليست هنالك ثلاثة أيام ، وليست هنالك نينوى لكى تنقلب لكن قد مرت أيام كثيرة منذ انقلبت الكنيسة فى كل أرجاء العالم ، وأذلت حتى التراب ، وغمر الشر الجميع بالتساوى • والاكثر من هذا أن الضغط اشتد على شاغلى المراكز الرفيعة •

فلا تتعجبوا اذن ان قدمت لكم النصيحة بان تقوموا باعمال أعظم مما قام به أهل نينوى • ولماذا ؟ نعم أعظم ، وأنا الآن لا انادى فقط بصـــوم ، لكننى أقترح العلاج الذى أنقذ تلك المدينة ، عندما كانت مشرفة على الهلاك •

وما هو هذا العلاج ؟ قال النبى : « فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه ، ( يونان ٣ : ١٠ ) .

فلنعمل هذا ، نحن وأنتم · لنتجنب شهوة الغنى ، وشهوة المجد ، ولنتوسل الى الله لكى يمد يده ، ويرفع الساقطين الذين بيننا : نحن نحسن صنعا ان فعلنا هذا ، لأن الباعث على خوفنا ليس مثل ما بعثهم على الخوف · ففى حالتهم لم يتحطم سوى الاحجاد والاخشاب ، والاجساد التى تهلك · أما الان فلا يخشى على شىء من هذه ، بل على النفوس التى تكاد تسلم لجهنم النار ·

فلنتضرع اليه ، ولنعترف له ، ولنشكره من أجل ما مضى ، ولنتوسل اليه من أجل ما هو آت ، لكى نحسب أعلا للنجاة من هذا الوحش الكاسر المروع ، ولنرفع تشكراتنا لله المحب والآب ، الذي يليق له مع الابن والروح القدس ، المجد والقوة والكرامة ، الآن والى دهر الداهرين . آمين ؟



# محتومايت التكاب

| Ø        | مقدمة لجنــة النشر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> | مقدمة المعسرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
|          | مقدمة الكتاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ۱۳       | العظـة الأولى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| ۲۳       | العظــة الثانية العظــة الثانية                         |
| ٣٢       | العظــة الثالثة                                         |
| ٤٥       | العظــة الرابعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 00       | العظـة الخامسة                                          |
| 77       | العظــة السادسة                                         |
| ٧٣       | العظـة السابعة العظـة                                   |
| ۸۳       | العظ ةالثامنة                                           |
| ٥.٥      | العظـة التاسعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                        |
| 110      | العظية العاشم ق                                         |

.

### للمعرب أيضا

تفسير الأناجيل الأربعة ( متى ومرقس ولوقا ويوحنا ) •

تفسير رسائل رومية \_ فيلبى \_ ثيموثاوس الأولى والثانية \_ بطرس الأولى \_ . •

تفسير أسفار نحميا \_ أستير \_ أيوب \_ المزامير \_ الجامعة \_ نشسيد الأنشاد \_ هوشع \_ يوثيل \_ عاموس \_ عويديا \_ يونان \_ ميخا \_ ناحوم \_ حبقوق \_ صفنيا \_ حجي \_ ملاخي .

حياة ابراهيم \_ يعقوب \_ يوسف \_ موسى \_ يشوع \_ صمونيل \_ داود \_ ايليا \_ ارميا \_ نبى الرجاء ( زكريا ) \_ يوحنا المعمدان \_ بطرس \_ بولس المسيح فى اشعيا ٠

القراءت اليومية في الأسفار الالهية ( ثلاثة أجزاء ) ـ تأملات هادئة في سفر التكوين ( أربعة أجزاء في مجلد واحد ) •

الأثناسيوس الرسول: تجسد الكلمة - رسالة ضد الوثنيين - حياة الطونيوس - رسائل عن الروح القدس - رسائل فصحية •

ليوسابيوس القيصرى: تاريخ الكنيسة \_ حياة قسطنطين ٠

لاوريجانوس: الرد على كلسوس ٠

اسرار الكنيسة القبطية الأرنوذكسية باللغة الأنكليزية ٠

الاستعداد للتناول من الأسرار المقدسة – الصلاة الربانية – تفسير قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – قداسات الكنيسة الأثيوبية باللغتين الأنكليزية والعربية – أمثلة المسيح – حياة المسيح حسب انجيل مرقس مزمور الراعى – اصرار الحياة المسيحية – مخدع الصلاة – اضواء على الحياة اليومية – الحياة المباركة – الرب قريب – حياة الذات – خمسة التزامات – سر الأرشاد – الصلاة المقتدرة – سر القوة – المحبة الفائقة المعرفة – الحياة الغالبة – المؤمن الساجد – المال – الزرع والحصاد – الطريق الى الله .

# قائمة مطبوعات لجنة النشر والتأليف

4.5

- \_ حياة الأنبا انطونيوس \_ للقديس أثناسيوس \_ تعريب القمص مرقس داود ( نفذ ) •
- \_ تأملات هادئه في سفر التكوين للقمص مرقس داود ( جزء أول ) ﴿ نَفْذُ ﴾ \*
- \_ تأملات هادئه في سفر التكوين للقمص سرقس داود ( جزء ثاني ) ( نفذ ) •
- ـ تأملات هـادئه في ســف التكوين للقمص مرقس داود ( جزء ثالث ) ٥ قرش ٠
- ـ تأملات هادئه في ســف التكــوين للقمس مرقس داود ( جزء رابع ) ها قرش ٠
  - ـ مجلد تأملات هادثه في سفر التكوين (أربعة اجزاء) ( نفذ ) •
  - \_ رسائل أثناسيوس الرسولي \_ تعريب القمص مرقس داود ( نفذًا ) .
- \_ الاستعداد للتناول من الأسرار المقدسة \_ للقمص مرقس داود ( نفذ ) .
  - \_ اسرتنا في ظلال المسيحية \_ للأستاذ سليمان نسيم ( نفذ ) ٠
    - \_ مدرسة الصلاة \_ للأرشيد ياكون عياد عياد ( نفذ ) •
    - \_ في ذكرى شهداء المسيحية \_ لنيافة الأنبا يؤانس ( نفذ )
      - ـ أضواء من عالم المجد للدكتور عزت زكي ( ١٢ قرش ) ٠
      - \_ المسيحية والمجتمع \_ للدكتور موريس تاوضروس ( نفذ )
        - \_ طقس الصوم الكبير وأسبوع الآلام ( نفذ ) •
- \_ الروح القدس للقديس المبرسيوس \_ تعريب القس موسى وهبه ( نفذ )
  - \_ الحادم الأمين ( نفذ )
  - ـ رحلة الى قلوبهم ـ للأستاذ سليمان نسيم ( نفذ ) ٠
  - حديقة الحقيقة \_ لنيافة الأنبا تموثاوس ( ٢٥ قرشا ) ٠
  - ـ الصلاة لاوريجينوس ـ تعريب القس موسى وهبه ( ٣٠ قرش ) ٠
    - ـ طقس أسبوع الآلام (١٥٠ قرش ) ٠٠٠ من من من من من

The second secon

- \_ الله والأسرة تعريب الأستاذ نجيب غالى ( ٢٠ قرش ) ٠
  - ــ المجوس في القرن العشرين ( ٢٠ مليم ) ٠
  - \_ الطفل الذي كان الجبار يحبه ( ٢٥ مليم ) .
    - \_ للخطاه فقط للدكتور عزت زكى ( نفذ ) ٠
- ـ أقوال الشبيخ الروحاني للقمص يفنو ثيوس السرياني ( نفذ ) •
- \_ أقوال القديس برصنوتيوس للقمص سبعان السرياني ( ٣٠ قرشا ) ٠



رقم الايداع بداد الكتب ١٩٧٧/٧٨٤٧

مطبعة دار العالم العوبي ۲۳ شـارع الظاهر بالقاهرة ــ تليفون : ١٠٦٧٠٦

